# طريق لهجه قالنبوية

معرالفتروك والأنفاري

## حقوق اعادة الطبع معفوظة للمؤلف

[ الطبعة الأولى ] ١٣٩٨ هـ = ١٩٧٨ م

طبعت بمطابع الروضة بجندة ـ تليفون : ۲۷۹۲۱ بِسَ لِللّهِ الرَّحِمْ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحِمْ الرَّحِمِ اللّهِ الدِّحِمِ اللّهِ مَا الرّحِمِ اللّهِ مَا الدّينِ اللّهِ الدّينِ اللهِ اللّهِ مَا الدّينِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الدّينِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّه

# ببين يركحيب الكتاب

موضوع هذا الكتاب الذى هو: «طريق الهجرة النبوية الى المدينة المنورة » هو موضوع عريق وشائق ، وعويص خليق بالدراسة والاستجلاء والتحليل والتبيان لما له من أثر بالغ في رفعة شأن الاسلام والمسلمين .

وقد أسهم في الاشادة به « القرآن المجيد » والحديث النبوي "الشريف . . وناهيك بأن أول صحابي " جليل تحدث عنه حديث العيان والممارسة كان أبا بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه الأثير في رحلة هذه الهجرة الخالدة الرائدة .

وقد أقبل العلماء والباحثون الى طرق هذا البحث من جوانبه قديماً وحديثاً .. ومع ذلك لم 'يهيئاً لى أن أطلع فيما اطلعت عليه من الكتب ، على كتاب مستقل خصصه مؤلفه لهذا البحث الجليل الأصيل الحفيل . ولذلك رأيت أن 'أدلي بدلوي فيه . بتأليف هذا الكتاب الذي أرجو أن سيكون « أحد المراجع التراثية الحديثة المعتمدة » عن : « طريق الهجرة النبوية » ان شاء الله ؟

## المق مة

الحمد لله مستعق الحمد والثناء ، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء ، معمد المهاجر من مكة الى المدينة بوحي من رب الأرض والسماء ، وعلى آله وأصعابه أجمعين ، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .

وبعد ، فهذا كتاب ألتَفتنه عن : « طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة » . وأرجو أن يكون قد أدى مهمته الاسلامية التراثية على خير ما يرام ان شاء الله .

ومن قبل الشروع في الوضوع جعلت نصب عيني دراسة المراجع المعتمدة مما تمكنت' من جمعه ، ومما تمكنت' من مراجعته . وكنت كما يبدو لي ، لا بد واجدا كتابا أو كتيبًا خصصه مؤلفه القديم أو الحديث باجالة قلمه في هذا البعث النَّايِي ، فصرت اتتبع المصادر ، وأباحث بعض من لهم المام طيب بمصادر تاريخ تراثنا لعلى و رجد" لديهم ضالتي ، مما يشفى غلتى ، ويكون لى منار هداية في هذا الطريق المتعدد المداخل والمغارج ، فما اهتديت لها كنت طلبته ، وكان قد قدم من مصر 'كتيبي متضلع بمغطوطات الكتب ومطبوعاتها ، وله ولأبيه من قبله جو لات" صادقة متتابعة قديمة وحديثة في البعث ، عن نفائس المخطوطات ، ليعولها الى مطبوعات تزود بها 'قسراء ها مكتبته التجارية : « مكتبة الخانجي » بشارع عبد العزيز بمص ، وقد تقابلنا مصادفة في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، وصادف أن خروجنا من مبانيها الجديدة كان في ظرف واحد ، وكان بيننا تعارف وصلة من قبل فطرحت عليه سؤالا هو : هل مَـــر بك يا أستاذ ؟ اسم كناب مستقل عن طريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! سواء أكان مغطوطاً أم مطبوعاً ؟ فأجاب بعل اجالة فكره هنيهة : نعم هناك كتاب طبعه معمد منبر الدمشقي ، لابن القيم ، واسمه : ( طريق الهجرتين ) وهو في الموضوع الذي تسأل عنه .. وأذكر أنى قد كنت اطلعت على هذا الكتاب في المدينة المنورة .. فاردت التعقق مما أبداه لى .. فذهبت الى مكتبة الحرم بمكة المكرمة وطلبت من أمين المكتبة المذكورة عبد الله المعلمي أن يأتيني بالكتاب ، وسرعان ما أتاني به . وراجعته فاذا هو في موضوع اسلامي هو الهجرة بالقلب الى الله تعالى ورسوله في خلوص النية وصدق العمل ، واطاعة الله واطاعة رسوله ، وحتى الآن لم أعثر على كتاب استَقَلَّ ببعث طريق هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الجوانح أمل في أن أعثر عليـه اذا كان قد 'أُلِتفُ .. فعلماء الاسلام لم يتركوا باباً من أبواب المعرفة الاطرقوه ..

هذا وقد كان الباعث الذي حملني على طروق هذا الموضوع بادى، ذي بدء يتمثل في أن وكيل جامعة الملك عبد العزيز بجداة قد طلَب مني أن أقدم للجامعة بعثا تعريفيا لمعام طريق المهجرة النبوية شافهني بذلك الدكتور عبد الله نصيف وكيل الجامعة ، ثم تعدث لى عنه سامي عنقاوي مدير مركز الحج للأبحاث في الجامعة باشارة من سعادة وكيل الجامعة ، وقد شعرت وقتئذ بثقل عبء هذه المهمة ، لما تقتضيه مقدما من دراسة دقيقة واسعة واعية ، وتعقيق 'موسئع 'متأن ، لكثير من نصوص المسادر والمراجع المؤلفة في تفسير القرآن المجيد ، وفي الحديث النبوي الشريف ، وفي السيرة النبوية العطرة ، وفي كتب اللغة ، والبلدانيات ، وفي التاريخ ، وفي الأدب : نثره وشعره ، النبوية المهده المهادر كلها من علاقة وطيدة بطريق الهجرة النبوية .

وكان يبدو لي من تتبعي لمراحل هذه الهجرة الكريمة أن معالمها ومراحلها لم الهيئ لها دراسة علمية شافية ، تميط اللثام عن سائر مواقعها ومنازلها وخطوطها الخاصة والعامة . وأكثر ما قرأته عنها في كتب السيرة النبوية والتاريخ وفي البلدانيات وكتب اللغة ، مجرد سرد لأسماء منازلها وثناياها وجبالها وأوديتها وأنجادها وأغوارها ، ومنعطفاتها وحزونها وسهولها . وقلت في نفسي : لعل سبب ذلك يعود الى أن الصحابة الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته هذه كانوا اثنين فقط .. هما : صاحبه الأثير : أبو بكر الصيد يق ، ومولاه عامر ابن فنهيرة ، ومعهم دليل الطريق ، النبي كان على دين قومه الجاهلي : عبد الله بن أرقط أو اأريقيط .. وقد روت هذه المقلة للصحابة أهم ما مروا به في هذه الطريق غير العامة ، والتي سلكها بهم الدليل الخبير الأمين ، حتى يبعدهم عن مواقع أنظار قريش وعن أرصادها في هذه المسيرة المحفوفة بالمخاطر ، والتي اذا نجعت فانها تقلب موازين حياة أعداء صاحبها الرسول الكريم .. وتشر أضواء دينه الجديد على ربوع مكة ثم على بلاد العرب جمعاء ، ثم على آفاق العالم الرحبة فيما بعد ، بتوفيق الله الواحد القدير .

#### ---

وكانت « الجامعة » عَجلَى في طلبها مني أن أكتب بعثا موجزا مركزا عن معالم الطريق ، وذلك لأنها كانت قد أزمعت حينئذ أن توفد بعثة علمية من رجالها في صبيعة اليوم التالى ، 'تعبَلْق بطائرة حو امنة 'معدة لهذا الهدف فوق الاتجاهات المقدرة لهذه الطريق 'قسدما صوب المدينة ، لتنصبورها من علن ، على مدى عرض قدره عشرة كيلومترات ، من مبدئه الى منتهاه .. أو من منبعه الى مصبه كما يقولون .

#### 0-0-0

هذا وقد استبان لى من المراجعة والتأمل أن أقدم 'كتتاب السيرة النبوية ، أو لعله من أقدمهم زمناً ، في العناية بمواقع طريق الهجرة هو ابن اسحق في نطاق سيرته التي هذبها ابن هشام ورتبها ودعمها ونقدها وحسنها وزاد فيها .. ولكن سيرة ابن اسحق

هذه المطبوعة أخيراً بالمغرب العربي ظهرت خالية من ذكر أي شيء عن الهجرة النبوية اللهم الا في موضع واحد ذكرتها فيه ذكراً عابراً مجردا من الناصب والجازم ، وذلك في قولها :

« حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال : أو عكرمة شك محمد بن أبي محمد ، عن ابن عباس قال : 'صرفت القبلة' عن الشام الى الكعبة في رجب ، على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .

وقبل ذلك ورد في سيرة ابن اسعق ذكر لهجرة أبي بكر قبل هجرته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام .. ولعلاقة صاحب هذه الهجرة التي لم تتم ـ بهجرة الرسول الى المدينة فقد كان صاحبه الأول فيها رأينا أن نورد ما ورد منها في مطبوعة سيرة أبن اسعق .. استكمالا لحلقات البعث من هذه الناحية .

قال معمد بن اسعق: « حدثني الزهري عن عروة ، عن عائشة قالت: كان لأبي بكر مسجد بفناء داره(٢) ، فكان اذا صلى فيه ، وقر القرآن بكى بكاء كثيرا فيجتمع اليه النساء والصبيان والعبيد ، يعجبون مما يرون من رقبته . وقد كان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغرج حتى كان من مكة على يومين ، فلقيه ابن الدغنة ، رجل من بني عليه وسلم ، فغرج حتى كان من مكة على يومين ، فلقيه ابن الدغنة ، رجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وكان سيد الأحابيش ، فقال له : أين يا أبا بكر ؟ فقال : آذاني قومي ، وأخرجوني من بلادي ، فأود أن أؤلم المستريح من أذاهم وآمن منهم ، فقال : ولم ؟ فوالله انك لتزين العشيرة ، وتعين على النائبة ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدم . ارجع ، فأنت في جواري .. فرجع ، فلما دخل مكة قام ابن الدغنة يصرخ بمكة : يا معشر قريش ، اني لقد أ جَرَت ابن أبي قعافة فلا يؤذيه أحد . وكانوا اذا عقدوا فبغ مكة عنه هذا الحي من قريش . وكان اذا صلى في مصلاه ذلك

 <sup>(</sup>۱) سيرة ابن اسحق تحقيق وتعليق الدكتور معمد حميد الله وتقديم الاستاذ معمد الفاسي ط. مطبعة معمد الخامس ، فاس ، المغرب سنة ١٢٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، الصفحة ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) وصف ابن جبير الرحالة دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومسجده على ما شاهدهما في عام ٥٧٥ هـ ( ص٨٨ من رحلته طبع دار السعادة بمصر ) فقال :

<sup>«</sup> ومُن مشاهدها ـ أي مشاهد مكة ـ دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهي اليوم دارسة الأثر ، ويقابلها جدار فيه حجر .. الغ » . وفي مكان آخر قال في وصف المسجد والدار أيضاً :

<sup>«</sup> وبجهة المسفل ـ أي المسفلة \_ وهو آخر البلد ، مسجد منسوب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، يحف به بستان حسن ، فيه النخيل والرمان وشجر العناب وعاينا فيه شجر الحناء ، وأمام المسجد بيت صغير فيه محراب .. الخ » . ( صفحة ٨٨ و ٨٩ من نفس الطبعة السابق ذكرها ) .

<sup>(</sup>٣) هنا فراغ في الطبعة : علق عليه معقق الكتاب بقوله في الهامش : لعله آمنة أو مطمئنة ص٢١٨ . وفي صبحيح البغاري أن هجرته هذه كانت الى الحبشية وأنه استمر في هجرته حتى بلغ برك الغماد فلقييه الدغنة وهو سيد القارة فاعاده معه الى مكة : ( باب الهجرة ) في صحيح البغاري .

<sup>(</sup>٤) علق على هذا اللفظ معقق الكتاب في الهامش فقال: كذا في الأصل مشكلة بفتح الفاء والباء لأنه يريد اذا عقد الأجاليش ـ الأحابيش ـ وهم حلفاء أهل مكة عقد جواد لأحد رضي به أهل مكة وسكن جأشهم ص٢١٩.

بمكة ، كان من أمره ما وصفت ، فمشى اليه رجال من قريش ، فقالوا : يا ابن الدغنة : ان هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره ، انه اذا تلا ما جاء به محمد ، بكى بكاء لا يبكيه أحد ، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخد منتا . فمره فليكف عنا ، يتغذ مصلى غير هذا وفي بيته ، فمشى اليه ابن الدغنة فقال : يا أبا بكر ، اني لم أجرك لتؤذي قومك ، فاتغذ 'مصلى غير هذا . فقال أبو بكر : أو غير ذلك ؟ فقال : أمر قومك ، فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال المعشر قريش ، ان أبا بكر قد رد علي قدد رددت عليك جوارك ، فقال ابن الدغنة : يا معشر قريش ، ان أبا بكر قد رد علي جواري ، فشأنكم بصاحبكم (ه) .

**9-0-**

وأخيرا عندما لم أجد في سيرة ابن اسعق المطبوعة بالمغرب طبعة مصععة أنيقة ، شيئا ما عن الهجرة ، ولا عن طريقها تأمَّلتنها مليا ، فأدركت بعد مطالعتها أن هناك « خرماً » في المطبوعة ، لم 'يعثر عليه ، شمَلَ الحديث عن طريق الهجرة وما بعدها من أحداث حتى غزوة بدر . وقد بدأ الخرم المشار اليه عقب حديث التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم باخوانه الأنبياء في القندس ليلة الاسراء .. وكان ذلك العديث بالصفعة ٢٧٤ . واستمر الخرم الى ما قبل الصفعة ٢٨٦ .. فصح أن الجزء المغروم من الكتاب وقع فيما بين الصفحتين المذكورتين آنفا من كتاب سيرة ابن اسحق .. والسبب في وجود هـذا الخرم الكبير ليس اهمالا أو سهوأ أو قصورا من كلا معقق الكتاب الدكتور العلامة معمد حميد الله ، والمنقبدم له العلامة الشيخ معمد الفاسي ، وانما سببه هو عدم العثور على هذا الجزء الكبير المفقود من الكتاب لا بالمغرب ولا بالمكتبة الظاهرية بدمشق .. وقد تو صئلت الى هذه النتيجة ، أولا: من متابعة موضوعات الكتاب ، وثانيا : من فعوى ما ورد في الصفعة ٢٨٠ ونتصلها : « انتهت القطعة الثانية من كتاب المغازي لابن اسعق ، وبه تم كل ما 'عيثر عليه في المغرب » .. مضافا اليه ما ورد في الصفعة المقابلة للصفعة المتقدم ذكرها ، ونصه : « القطعة الثانية من كتاب المغـازي .. وهي في مجموعة من مغطوطات الظاهرية بدمشق من الورقة ١٥٨/ألف ، الى ١٧٤/ب . وليست من رواية يونس بن بكير كالقطعة المغربية بل رواية معمد بن سلمة . وثالثا : من متابعة نصوص كتاب سيرة ابن هشام التي رواها عن ابن اسعق فيما يتعلق بالأحداث المغرومة من سيرة ابن استعق المطبوعة ، وابن هشام ثقة ثبت بروايته في كتابه لتلك الأحداث ( التي من ضمنها حديث الهجرة وطريق الهجرة ) عن ابن اسعق ، ونعن نراه ينص في كل موضوع رواه عن ابن اسعق ، بروايته له عنه .. وأما ما كان من حديث أو خبر صادر عن ابن هشام نفسه فانه يقول في مستهله: (قال ابن هشام) . ( راجع سيرة ابن هشام طبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن استحق ص٢١٨ و٢١٩ طبعة فاس \_ المغرب . وفي صحيح البغاري أن أبا بكر ابتنى مسجداً بفناء داره . (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم) .. ولعل هذا المسجد هو الموجود اليوم في المسفلة بمكة المكرمة حتى الآن . ونرجح ذلك ترجيعا قوياً .

وكم كان من المفيد أن ينبه المحقق والمقدم لطبعة سيرة ابن اسعق هذه عن وجود هذا الخيرم بصراحة ، ثم يملأ أحدهما الفراغ نقلا من كتاب سيرة ابن هشام فيما يتعلق بالموضوعات الساقطة من سيرة ابن اسعق ، لأن ابن هشام - كما قصدمنا - ثقة مأمون فيما يرويه نصا عن ابن اسعق في سيرته .. وبذلك يزول الالتباس ، ويتضمن كتاب سيرة ابن اسعق ، النصوص ذات الأهمية البالغة ، ومنها النصوص التي نقصت في مطبوعته هذه القيمة المحققة .

#### 9**--**-

هذا وبعد مراجعتي لما لدي من مصادر هذا البعث العويص الذي هو تبيان' منعالِم طريق الهجرة النبوية كُنت' كتَبَت' ما تسنتي لي كتابتُه في الظرف المحدد النبيق الذي رسمه لي مندوب الجامعة اذ ذاك وهو أربع وعشرون ساعة : كتبت تلك الخلاصة الوجيزة التي رأيت' فيما بعد' أن من المناسب أن تكون ( مفتاحاً ) فقط لبعث مُوستِع في الموضوع، م

ثم حدثني هاتفيا بعدها بليال « سباعي عثمان » أمين سر تعرير جريدة البلاد ، قبيل غرة شهر المعرم ١٣٩٨ هـ مطلع السنة الهجرية الحالية ، بليلة أو ليلتين ، فطلب مني أن أكتب بعثا عن طريق الهجرة النبوية لينشر بالعدد الخاص بها الذي ستصدره جريدة البلاد ، في مناسبة دخول العام الهجري الجديد : عام ١٣٩٨ هـ ، وكان الوقت الذي حدده لي ضيقا جدا لا يتسع مطلقا لكتابة بعث متوسط عن طريق الهجرة ، فأحرى كتابة بعث موسع فيها 'ينشر في صعيفة سيارة ، وقد عبلمت من أمرها ما عبلمت آنفا ، فأجبكت' الفكر مليا في هذا الطلب الذي تكرر مرتين في أسبوعين متلاحقين ، و من ثمراً رأيت' أن أتصل برئيس تعرير الجريدة « عبد المجيد شبكشي » أباحثه في هذا الشأن . واتفقنا على أن أستا ني في كتابة البعث ، ليصدر كتابا 'مستسقلا بذاته ، ومن ثم بدأت' في كتابة هذا البحث ، ليصدر كتابا 'مستسقلا بذاته ، ومن ثم والمعونة من البارىء جل ذكره .. وتعالت صفاته .. فانه الرب المسوق ، لا رب ولا موفق سواه ..

ومن جديد بدأت في مراجعة نصوص المصادر ، أجمع بين مختلفها ، وأقارن بينه وبين مؤتلفها .. وهكذا تكسون هذا المولود « الجديد » في هذا الموضوع العويص المبارك ، وقد اعتبرته ( بداية الطريق الى تعقيق معالم طريق الهجرة النبوية العطرة ) .

<sup>(</sup>٦) هذه الخلاصة نشرتها في مجلة المنهل بالعدد الصادر لشهر المحرم ١٣٩٨ هـ = ١٩٧٨ م ص١٠٠٠

# الفنصل الأول

إلهاصاتالجرة

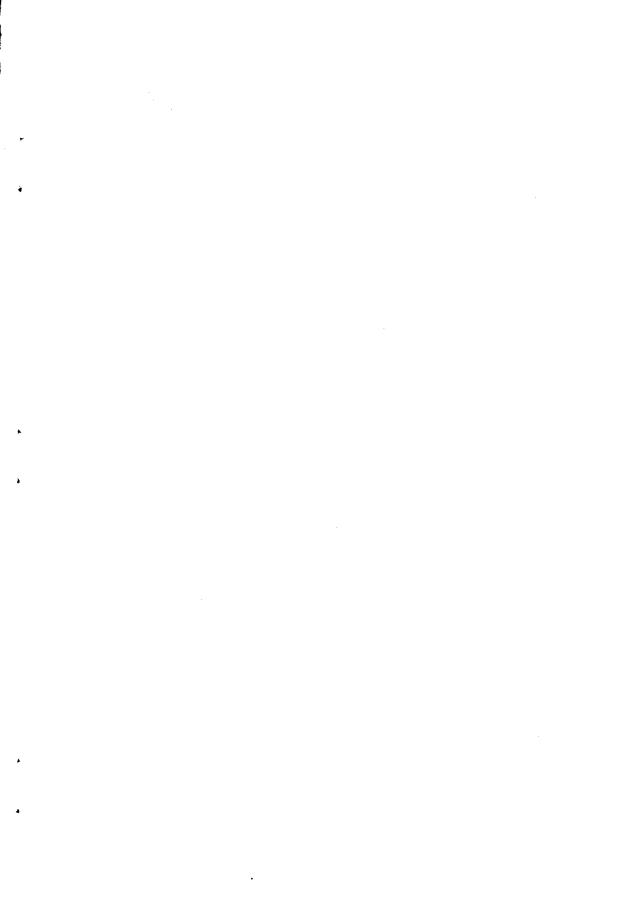

### الارهاص الأول:

اذا تأمّلنا ما ورد في « صحيح البخاري " نجد أن أول ارهاصات الهجرة النبوية على التحقيق حدث مع بداية بعَثَة الرسول صلى الله عليه وسلم لهداية قومه والعرب والناس كافة في نواحي المعمورة . وقد عبر عن هذا المعنى خَيرَ تعبير الشيئخ الكبير المؤمن الرشيد الواعي « ورَقة بن نوفل(۱) » حينما أخبره النبي بما رآى وبما سمع في غار حراء .. وكانت صلة الوصل في الجمع بين الرسول عليه الصلاة والسلام ووررقة ، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ..

وهذا نص الحديث الذي رواه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري في أهم 'مؤلَّف له في الحديث النبوي ألا وهو: (الجامع الصحيح). قال ما نصه: (بسنده) المتصل الى عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أول ما 'بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم أحبب اليه الخلاء'، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه التعمنث: المتعبد' الليالي دوات العدد، قبل أن ينزع الى أهله، ويتزود' لتلك ، ثم يرجمع الى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، وهو في لذلك ، ثم يرجمع الى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء ، فجاءه المكك' فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارىء ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال: اقرأ، 'قلت': ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، 'قلت': ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال:

( اقر أ باسم ر بك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقر أ و ر بنا الله عليه وسلم يرجف و ر بنا الله عليه وسلم يرجف

<sup>(</sup>١) في كتاب الاصابة للحافظ ابن حجر تعقيق علمي واسع عن اسلامه واقرار النبي صلى الله عليــه وسلم ذلك ( مادة ورقة ) .

فـوّاده ، فدخـل على خديجـة بنت خويلد رضي الله عنها ، فقـال : زَ مِلْنُو نِي (٢) ، زَ مِلْنُو نِي .. فَزَمَّلُوهُ .. حتى ذهب عنه السروع ، فقال لخديجة : وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي : فقالت خديجة : كلا ، والله ما يخزيك الله أبدأ ، انك لتصل الترحم ، وتنحمل' الكلُّ"، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين' على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى ( ابن عم خديجة ) ، وكان امرأ تنسَعس في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِي ، فقالت له : يا ابن العم ، اسمع من ابن أخيك ! فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره الناموس الذي نَزَّل الله على موسى ، يا ليتني فيها جنعاً ، ليثنى أكون حياً ، اذ يخرجك قومك . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو 'مخررجي" 'هم ؟ قال : نعم ! لم يأت رجل قط ، بمثل ما حِثْث به الا 'عودي ، وان 'يدركني يومنك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم لم ينشب (٣) ورقة أن توفي ، وفتر الوحي (٤) .

فهذا الحديث يتحدث عن أمرين : بَد ء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما سوف يترتب على نزول الوحي عليه من اخراج قومه له من مكة .. وفعوى الاخراج هذا ونتيجته هنا : الهجرة النبوية المقبلة لا محالة .

•**--**-•

## الارهاص الثاني:

وبوسعنا تاريخياً وعلمياً أن نقول : ان الارهاص \_ الثاني \_ من

<sup>(</sup>٢) زملوني : لفوني .

<sup>(</sup>٣) لم ينشب : لم يلبث .

<sup>(</sup>٤) صعيح البغاري ، المليث الثالث من أول باب عنوانه : ( كيف كان بله الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الخ .

ارهاصات الهجرة يتمثل في أمور مزدوجة ، هي : دخول نفر من قريش وأتباعهم ، وبعض رجالات العرب في دين الاسلام بمكة ، وقيام هم ، بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته الخيرة ، بشعائر دينهم خفية ثم علنا ، وتأذي قريش واستنكارها لهذا الاتجاه الجديد ، وخو فهم من استفحال أمر الدين الاسلامي وشكيمة متبعيه ، والرغبة في القضاء عليه وعلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يخرج عن طاقتهم ومحيطهم الى محيط آخر ، فيعتز في بذلك الاسلام والمسلمون وينحط مستوى مجتمع قريش ، ودين قريش الجاهلي مما ينتج عنه اضمحلال عزهم ، ويؤثر على مكانتهم لدى عرب الجنريرة ، يقابل ذلك اخلاص المسلمين لدينهم اخلاصاً حقاً عميقاً ثابتاً ، فيضحون في التزامه ، وفي سبيل قيامه ، بأرواحهم وأموالهم .. مما كان مصدر تهديد مباشر للمجتمع القرشي الجاهلي ، والمتقاليد الجاهلية التي يقفون على قمت تها ، لأنهم سد نه الكعبة المشرفة ، وأهل الحرم المحترم .

فهنده الأمور كلهنا مجتمعة كانت (بحق ) هي الارهاص الثاني للهجرة النبوية ، والمقدمة الايجابية الثانية لحدوثها في أي يوم من الأيام المقبلة ، وفي أي شهر من الشهور الآتية ، وفي أي عام من الأعوام القادمة .

 $\bullet - \bullet - \bullet$ 

### الارهاص الثالث:

جاء ثالث الارهاصات مباشراً ومتصلاً من كتب ، بهذه الهجرة المرتقبة من قريش ، والمرجوة من قبيل النبي وأصحابه ، وبخاصة انه قد مهد لها الطريق ، وأثبت امكانها ، ودل على نجاحها ، أمور عدة ، منها نجاح مجرة بعض الصحابة الى أرض الحبشة ، وحسن استقبال النجاشي لهم ورعايت لهم ، وثبات على هذه الرعاية برغم

بعث قريش لمندوبين عنها الى النجاشي "، ليثنوا عزمه ، ويلووا فكره عن اضافة المسلمين المهاجرين في بلاده . ووقوفه في وجه هذا المطلب غير المثالي " وقنوف الرجل الحازم العاقل الرشيد . الذي لا تنحط همته الى طرد ضيوفه الصلحاء المؤمنين ، ذوي الدين المستقيم ، والخنلق القويم ، بوشاية الوشاة ، أو باغراء الموتورين ، مهما يكن مركزهم أو مهما يكن لد د ه أم في عداوتهم لهؤلاء الضيوف الوافدين الطيبين ذوي الأخلاق المرضية ، والاتجاهات السنية .

ويضاف الى ذلك أيضاً أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما الشعد بهم أذى قريش في دينهم ودنياهم ، ولَقَوا منهم الأمر ين من تسفيه وايذاء شديد منوع . وتعسرض بعضهم لنبي الله ، بالأذى ، طفحت قلوب هؤلاء المسلمين بالرغبة العارمة في مفارقة هؤلاء القوم الذين لا يزيدهم انتشار الأضواء الا عمري وصمماً .

•**-**•-•

وقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للمسلمين 'مقدماً ماهية دار هجرتهم فقال لهم وهو يومئن بمكة: «قد 'أريت دار هجرتكم ، 'أريت سبخة ذات نخل بين لابتين(ه) » . وهذه الدار هي المدينة بدون أدنى ريب فهي التي ينطبق عليها وحدها هذا الوصف النبوي الكريم .

وبالفعل قام بعضهم - 'مقدماً - بالهجرة الى المدينة التي فيها اخوة لهم كرماء من الخزرج والأوس ، آمنوا بربهم وبرسوله ، وزادهم الله 'هدى ، فأحبوا المهاجرين اليهم من الصحابة والصحابيات . وقد لاقوا منهم في المدينة كل اعزاز واكرام وترحيب .

ونعن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب الأثير

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية السماعيل بن كثير ص٢١٣ ج٢ ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر .

أبو بكر الصديق' رضي الله عنه ، يتداولان الرأي ويتبادلان الأحاديث حيال خطة القيام بمشروع الهجرة ، وكان أبو بكر شديد الرغبة والالحاح في هذه الهجرة ، مستعجلا لها كل الاستعجال ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لي قيم عليها حتى يأذن له الله فيها . فلما جاءه هذا الاذن من مولاه ، ب شُر صاحبه الأثير بذلك ، فاتفقا على خطة الهجرة ، وسرعان ما نفذاها على ما سيأتيك تفصيله .

وقد أحست قريش بأمر الهجرة هذه ، كما أدركت مدى خطورتها على وضعها الديني والاجتماعي والاقتصادي .. فأنه أذا هاجر الرسول ووجه المنعَة في بلد آخر ، بدأ حينتُ نجم الشرك والمشركين في الأفول ، وبدأ نظام عقدي واجتماعي واقتصادي وتجاري جديد ، لا يتفق مع الأوضاع الاجتماعية السائدة لدى عرب قريش ومن لف لفهم من عرب الجاهلية قاطبة .. وقنل عكس ذلك فيما يتعلق بالوضع التجاري والاقتصادي الربوي السائد ، وجنل الأوضاع السائدة في المجالية .. وهذا خطر مداهم ومحقق ، ايجاباً وسلباً ، في نظر قريش ، ولذا لا غرو أن يسعى رجالاتها بكل جهودهم لصيد هذا التيار الجارف المداهم ، والوقوف دون انتشاره بكل ما لديهم من قوة وأيد .

| • |  |  |
|---|--|--|
| · |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الفصلالثاني

أحدات ليالذالهجت وة

| <b>.</b> |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| •        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        | , |  |  |
| ı        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| ,        |   |  |  |
| 4        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |

قبل الهجرة النبوية الى المدينة هاجر من هاجر من الصحابة اليها ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ، وتَخلَق معه بها من المهاجرين من 'حبس أو 'فتن ، وبقي معه علتي بن أبي طالب ، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق' رضي الله عنهما . وكان أبو بكر كثير الاستئذان من رسول الله في الهجرة ، وكان الرسول يقول له : « لا تتعجل لعل الله يجعل لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يكنونه .

واستيقنت قريش اذ ذاك أن الرسول قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم ، بغير بلدهم ، فقد رأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم زرافات ووحداناً ، وعرفوا أن هؤلاء المهاجرين من المسلمين قد نزلوا داراً آمنة ، وأصابوا من أهلها مننعة و حباً وترحيباً ، وهم كلهم مع ذلك أبطال مغاوير أشداء على من عاداهم ، رحمَماء بينهم ، فعزرت قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دار هجرته المرتقبة ، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ، فاجتمعوا \_ ليلة الهجرة \_ في دار الندوة : دار 'قصي بن كلاب المنعيدة من قبلهم للتشاور بها في الأمور ذات الأهمية البالغة ، وتشاوروا فيها فيما 'هم صانعون في أمر رسول الله حين خافوه .

وقد تشاوروا في الأمر في شتى أبعاده ، وقلبوا فيه وجوه النظر ، وبحشوا في جوانبه ، واستقر رأيهم أخيراً ، على رأي أبي جهل بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطا منهم ، ثم يعطوا كل فتى منهم سيفاً صارماً ، فيعمدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيم منه رجل واحد ، فيقتلوه ، فتستريح قريش منه . فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً ، فلا يقدر 'بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ، فيرضون عندئذ بالدية ، فيعطونها اياهم . وقد تفرق القوم على ذلك الرأي ، وهم مجمعون عليه . (والله غالب على مرب و ولكن أمر و النهاس لا يعلمون ) .

قال ابن استحق فيما يرويه عن عبد الله بن عباس رضي الله

عنهما: « فأتى جبريل' عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تببت الليلة على فراشك الذي 'كنت تبيت فيه ) . وأضاف ابن اسحق في حديثه قوله: « فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه . فلما رأى رسول الله مكانهم ، قال لعلي بن أبي طالب: ( نم على فراشي ، وتسَبَح ملى أبي تغط يبنر دي هندا الحضرمي الأخضر ، فنم فيه ، فانه لن يخلص اليك ببنر دي هندا الحضرمي الأخضر ، فنم فيه ، فانه لن يخلص اليك شيء تكرهه منهم ) .

وخرج رسول الله فأخذ حفنة من تراب في يده ، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة يس: (يس والقرآن المركبيم ، انتك ليمن المرسيلين ، على صراط مستيقيم ، تنزيل العيزيز الترحيم ) الى قسوله: (فأغشيناهم فهم لا يبصر ون ) ، فلم يبق رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف الى حيث أراد أن يذهب وهم نامون ، ثم جاءهم من أخبرهم بأن محمداً قد كان خرج عليهم ، وقد وضع على رؤوسهم التراب . ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش متسيجياً ببدر درسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: «والله ان هنذا لمحمد ناماً عليه بدر في فلما أصبحوا قام على عن الفراش ، فقالوا: والله لقد صدقنا الذي خيت ثنا » .

وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة .

وكان أبو بكر قد ابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما اعداداً لذلك ، وقد أتى رسول' الله حينئذ بالهاجرة أو بالليل دار أبي بكر ، فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة الا لأمر حدث . ودخل الرسول وطلب الخلوة مع أبي بكر ، فقال له أبو بكر : يارسول الله انما هما ابنتاي ، وفي الجامع الصحيح للبخاري : انما هم أهلك \_ وكان أبو بكر أنكح عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك \_ وما ذلك فداك أبي وأمي ؟ فقال رسول الله :

ان الله أذن لي في الخروج والهجرة ، فقال أبو بكر : الصنّحبة يارسول الله ، قال رسول الله : « الصنّحبة » . فبكى أبو بكر من الفرح ، ثم قال لرسول الله : ان هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأجرا عبد الله بن أرقط(١) أو الأريقط ، أو الأرقط ، رجل من بني الدثل ابن بكر أو من بني الليث ، وكانت أمنه امرأة من بني سهم بن عمرو ، وكان مشركا ، يدلهما على الطريق ، فدفعا اليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما .

### **•-•-•**

وكانت الهجرة النبوية سرأ من الأسرار التي 'أخفي حقيقة' أمرها عن قريش والناس جميعاً .. فلم يكن يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم حين خرج سوى علي تبن أبي طالب ، وأبي بكر الصديق، وآل أبي بكر .. وقد أمر الرسول علياً أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله ، الودائع التي كانت عنده للناس ، وكان الناس 'يو دعون عنده نفائس أموالهم التي يخشون عليها ، لما يعلمون من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم .

## القرآن المجيد يشير الى ترصد قريش للرسول

وقد أشار القرآن المجيد الى ترصد قريش للرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ليلة الهجرة ، ليحبسوه حتى يموت أو يقتلوه صبرا ، أو ينفوه من الأرض ، فقال جلّ من قائل مخاطباً نبيه المصطفى ، ممتنا عليه: (واذ يمكر بك السّن ين كفر وا لينتبتوك ، أو يكتنكوك أو يحتر جوك ، ويمكر ون ، ويمكر الله والله خير الما كرين ) . . سورة الأنفال الآية (٣٠) . .

<sup>(</sup>١) ورد اسمه في تاريخ الطبري ص ٣٨٠ ج٢ الطبعة المصرية بدار المعارف التي حققها معمد أبر الفضل ابراهيم ، هكذا : ( أرقد ) ـ بالدال المهملة ـ بدلا من الطاء المهملة . وببدو لي أنه تعريف مطبعي عن ( أرقط ) اسم والده الصحيح وذلك برغم تكرار الطبعة لاسم ( أرقد ) بالدال المهملة .. والدليل على هذا اسناده الحبر على هامش الصفحة المذكورة ، بقوله : (الخبر في سيرة ابن هشام) ، فالذي في سيرة ابن هشام هو اسم ( أرقط ) بالطاء المهملة ، لا ( أرقد ) بالدال المهملة .

## الفصلالثالث

متى حرثت الهجرة ؟ بالنسبة لمياة الارسول صلى الدينه عليه وكسلى





حدد لنا « الجامع الصحيح » للامام البخاري الوقت الذي حدثت فيه الهجرة النبوية من حياة النبي عليه السلام ، وذلك في حديث رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 'يوحى اليه ، ثم 'أمر بالهجرة ، فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين(۱) . والهجرة اذن 'محدد ظرف' وقوعها بدقة ، بالنسبة لحياة الرسول عامة، وبالنسبة لبعث تبه خاصة . وقد حدَّد تاريخ وقوعها بالنسبة للتاريخ الميلادي ، محمد مختار ، بسنة ٦٢٣ م وقال : ان 'غـرة ربيع الأول بتلك السنة كان يصادف يوم الاثنين ، ودخول الرسول صلى الله عليه بسلم الى المدينة كان يوم الاثنين أيضاً ، في الثامن منه (٢) .

ومما يدعم قول محمد مغتار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول بعد خروجه من مكة في غرة هذا الشهر ، ما ذكره عبد الله بن الأصبغ الستلمي وهو قوله: (ومن الحديبية الى المدينة سبع مراحل ، والى مكة مرحلة )(٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح البغاري ص ٢٢٧ ج٢ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٣هـ = ١٩٥٣م .

 <sup>(</sup>٢) الترفيقات الالهامية في مقابلة التراريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية لمحمد مغتار باشاط. المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١١هـ.

<sup>(</sup>٣) معجم ما استعجم ، للبكري ص٨١١ ج٣ ط. مطبعـة التاليف والترجمـة والنثر بمصر سينة ١٣٦٨هـ = ١٩٦٩م .

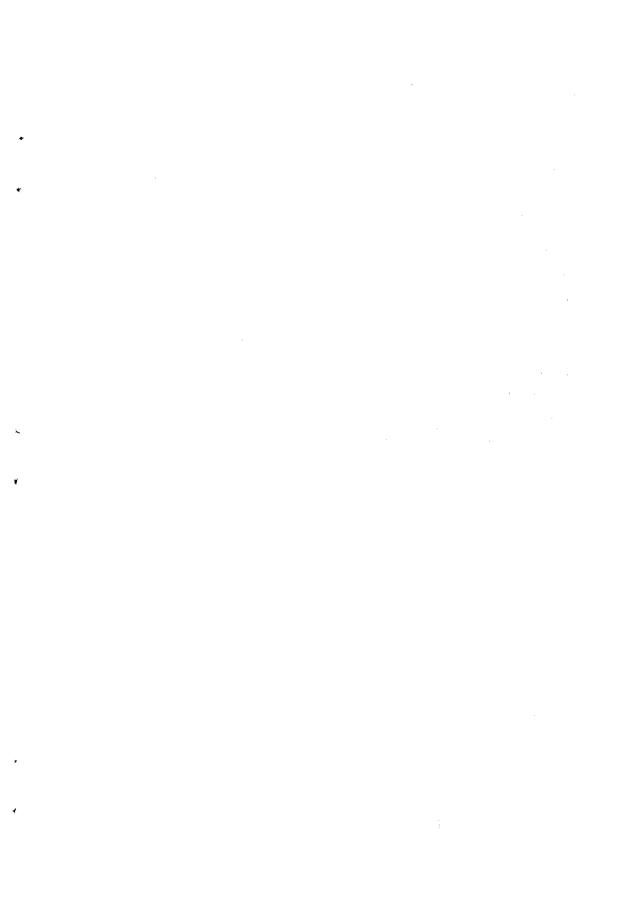

# الفنصل الرابع

بسروالهجشرة

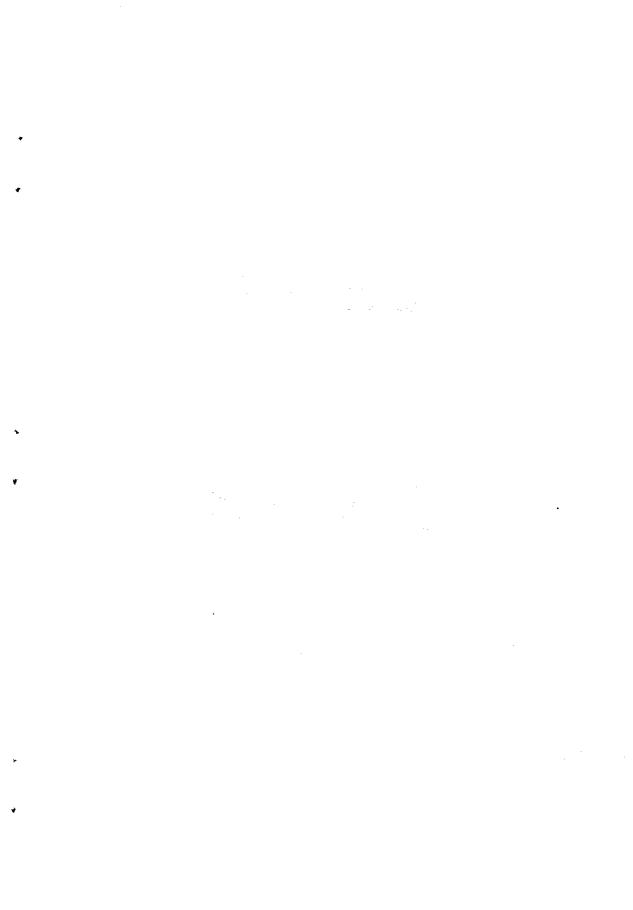

بعه وصول الرسول عليه السلام الى دار أبي بكر الواقعة في خط بني 'جمع بأسفل مكة أي جنوبها، خرجا ماشيين على أقدامهما بعد خروجهما من خوخة في ظهر دار أبي بكر المشار اليها، كتماناً لتحركاتهما عن الأعداء الراصدين لهما في كل مكان، ومن ثم ذهبا حالا الى (جبل ثور) ودخلا (غاره) ومكثا به ثلاثة أيام، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال، فاحتمل جميع ماله معه، وقد دبر رضي الله عنه أمر السفر تدبيراً حكيماً محكماً ومسدداً وموفقا، فقد أمر ابنه عبد الله ابن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يا تيه ما اذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن 'فهكيرة أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما، يأتيهما اذا أمسى في الغار، فيحتلبان ويذبحان، ثم يريحها عليهما، يأتيهما اذا أمسى في الغار، فيحتلبان ويذبحان، ثم 'يتبع' الغنم أثر عبد الله بن أبي بكر اذا عاد الى مكة في عنمه بذلك أثره وكانت ابنته أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام اذا أمست بما يصلحهما.

كان كل شيء في أيام الغار ، مرتباً ومنظماً ، على خير ما يرام ، وقد كان أبو بكر متفانياً في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ، يفديه بنفسه وروحه وجهده وفكره وعقله ولسانه وماله في اخلاص عميق شديد . . رضى الله عنه وأرضاه .

وكان من تعلقه بعبه العميق وتقديره البالغ له أنهما لما قدما الى الغار ليلا، (وهذه الرواية ترجح أن خروجهما من دار أبي بكر كان ليلا، لا في الهاجرة لقرب المسافة بين مكة وجبل ثور) - دخل أبو بكر في الغار قبل رسول الله، فلمس الغار في أبعاده الداخلية وأنحائه الجانبية لينظر أفيه سبنع أو حيّة: يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

•**-**•-•

ولماً أيقنت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا المدينة ، خَصَّصَتَ حين فقدته بمكة (مائة ناقة ) جائزة مالية

عالية 'مغرية ، لمن يكر'دره عليهم ، ومن هذا ومن تحركاتهم وتدابيرهم 'يدرك مدى قلقهم وانزعاجهم من هذه الهجرة ، وخوفهم من مغبتها ومن عواقبها وثمارها الشديدة المرارة بالنسبة لهم فيما يحزر ون ويقدرون .

وقد مكث الرسول وصاحبه في الغار ثلاثة أيام ، فلما مضت هذه الأيام' الثلاثة' ، وسكن طلب الناس عنهما ، أتاهما صاحبهما الذي استأجرا ، ببعيريهما ، وبعيد له ، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسنفر تهما \_ أي زادهما \_ ونسيت أن تجعل للسفرة عصاما : \_ ما 'تعكل نه السنفرة - فلما ارتحلا ذهبت تعلق السنفرة تلك بنطاقها الذي شقته فسميت بذلك : ( ذات النطاقين ) رضي الله عنها وأرضاها .

وقررب أبو بكر الراحلة الفضلي ، بلطف وقدم له أفضلهما ، وطلب منه أن يركب هذه الراحلة الفضلي ، بلطف وأدب جم ، فقال الرسول : (اني لا أركب بعيراً ليس لي) . فقال أبو بكر : فهي لك يارسول الله ، بأبي أنت وأمي ، قال : لا ، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا ، قال : أخذتها به ، وقال أبو بكر قولته السابقة : هي لك يارسول الله ، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد امتنع من قبول الراحلة هدية من صاحبه الأثير ، رغبة منه في استكمال فضل الهجرة وأن تكون الهجرة على أتم أحوالها . فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكر مولاه عامر بن 'فهري أخ خلفه ، ليخدمهما في الطريق ، فساروا ليلتهم ، ومن الغد الى الظهر ، ورأوا صخرة طويلة فرسول الله عليه وسلم ، وحرسه أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه رسول الله وليستظل بظلها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعدما زالت الشمس (۱) .. وقد دفع النبي صلى الله عليه حتى رحلوا بعدما زالت الشمس (۱) .. وقد دفع النبي صلى الله عليه حليه حتى رحلوا بعدما زالت الشمس (۱) .. وقد دفع النبي صلى الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ، وحرسه أبو بكر عنده الله عليه النه عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله النه عليه وسلم الله عليه وسلم اله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه عل

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لعلي بن آبي الكرم ( ابن الأثير ) ص١٠٥ و١٠٥ ط. بيوت . وربما تكون هذه الصغرة آحد معالم طريق الهجرة بالنسبة للباحثين اذا. قاموا باستكشافها .

عليه وسلم الى أبي بكر ثمن الناقة التي اشتراها منه للهجرة عليها . . دفع اليه حين بنى بعائشة اثنتى عشرة أوقية ونَشا .

### **●**-**●**-**●**

هذا ويبدو مما سبق ذكره أن الخنطوة الأولى من خطى الهجرة بدأت من دار أبي بكر الصديق بمكة ، الواقعة في أسفل مكة (المسفلة) بخط بني جمع الى غار ثور . وكانت الخطوة الثانية من مخرج غار جبل ثور بأسفل مكة ، أي جنوبها الشرقي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحبه أبو بكر ، ومولى صاحبه : عامر بن فهيرة ، ودليلهم عبد الله بن أرقط الذي سلك بهم طريقاً غير عام وغير معتاد سلوكه . وكانوا كلهم يمتطون الرواحل صوب المدينة . وكان اسم الناقة التي امتطاها الرسول : (الجدعاء) على رواية ابن اسعق ، و (القصواء) على رواية الواقدي "، وهذه الناقة لها ذكر رائع وعجيب في حديث الهجرة ، فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمن طلبوا منه النزول عندهم بالمدينة من الأنصار : ( دعوها فانها مأمورة ) . . ومن تحركاتها و بروكها والتفاتها الى خلفها ، فانها مأمورة ) . . ومن تحركاتها و بروكها والتفاتها الى خلفها ، أنها مأمورة .

هـذا وقـد كان عـدد أشخاص الركب النبوي في طريق الهجرة أربعة ، هم:

- (١) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
- (٢) صاحبه الأثير: أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
- (٣) مولى أبي بكر: عامر بن 'فهيرة ، وكان مسلما ، وكان رديف أبي بكر على راحلته .
- (٤) عبد الله بن أرقط أو 'أر يقط أو الأريقط ، على اختلاف في اسم أبيه ، ويقول السهيلي في عبد الله بن أرقط هذا : « ولم يكن ملهجرة

اذ ذاك مسلماً ، ولا وجدنا من طريق صعيح أنه أسلم بعد ذلك » • . ويضيف الى ما ذكر قوله عنه أيضاً : « وجاء في حديث أنهم استأجروه ، وكان هادياً خرّيتاً ، والخريت : الدليل الحاذق بالدلالة كأنه ينظر في خرّ ت الابرة أي ثقبها (٢) ، وجاء في تاريخ ابن خلدون أن عبد الله ابن أرقط هذا رجع الى مكة وأخبر عبد الله بن أبي بكر بمكانه ، فغرج ومعه عائشة أخته ، و 'أمّهما أم 'رومان ، ومعهم طلعة بن عبد الله ، فقدموا المدينة (٣) .

ونجزم' بأن طريق الهجرة المحمدية لم يكن طريقاً لاحباً ولا عاماً 'مرتاداً للجميع ، تسلكه القوافل والناس دواماً من مكة الى المدينة ، ومن المدينة الى مكة ، 'فرادى وجماعات ، وانما كان طريقاً أغلبه غير' 'متعارف لدى جميع المسافرين ، وليس يعرفه الا الخريتون من الأدلاء . والسبب الذي دعا دليل هذه الطريق في الهجرة الى اختيار سلوكه بمن كان دليلهم فيها ، يعود الى الرغبة في تجنشبه تعقب المغامرين ونظرات الفضوليين ، لهذا الركب المهاجر المحدود المنزمع المحروج من بلد حبيب يسوده ظلام كثيف من ظلام الجاهلية الدامس ، ويتحكم فيه نفر من أهل الجاهلية الذين لا يصغون لحق ، ولا يرعوون عن باطل ولا هوى . . ويسعون جهدهم لاطفاء نور الله في الأرض قبل انتشار اشعاعه الذي هو من السماء . . ( و يَابي الله الا أن 'يتم" 'نور م ' و لو كره الكا فر ون ) .

وقد مر بنا أن الدليل عبد الله بن أرقط كان جد خبير بمسالك هذه الطريق التي يعتار غير الخريت في سلوكها ، فكان يتنقل بهم في سيره من طريق الى طريق ، ومن منزل معروف الى منزل غير مألوف . وربما قطع الطريق الممتد من عرضه ، وأقدم على دخول سبيل يرى أنها أولى بالسلوك في انجاح مهمته الخطيرة .. ويدلنا على

<sup>(</sup>٢) راجع لسان العرب ، لابن منظور الأنصاري ( مادة خرت ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ص٧٤١ م٢ طبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت سنة ١٥٩٦م .

مدى خطورة الهجرة ما حدث قبل بدايتها ، من تبييت قريش للرسول في داره ليلا ، على أمل القضاء عليه في مقر نومه ، ضمن خطة ابليسية مدروسة ، ثم ما قدمته قريش بعد نجاحه في انطلاقته من مكة ، من (جائزة كبيرة) قدرها (١٠٠) ناقة لمن يردده عليهم ، ثم ما تلا ذلك من تعقيباتهم المنطقة ، الفردية والجماعية المنطردة ق . له ، في الطريق التي يرون أنه قد يكون سلكها الى المدينة ، واتيانهم بالقافة للطريق التي يرون أنه قد يكون سلكها الى المدينة ، واتيانهم بالقافة متبعي الأثر ، الخثور عليه في أي مكان و جد ، وفي أي سبيل سار .

فهذه الاهتمامات الكبرى في تتبع النبي وخوض غمار المتاعب وصرف الأموال في سبيل صرفه أو انصرافه عن الهجرة ، هي دلائل واضحة للعيان على ما كانت صدور قريش تجيش به ، وعلى ما تكنه قلوبهم من شدة الانزعاج من الهجرة النبوية ، والعمل الضخم الحثيث، في سبيل احباطها ، بل في سبيل القضاء على صاحبها ، قبل أن يصل الى دار المنعَاج والأمان ، التي ينصر الله فيها الاسلام نصرا مؤزرا .

•**-**•-•

ويدلنا على أن طريق الهجرة النبوية طريق مؤلفة من مسالك عديدة ، بعضها قد لا يكون معروفاً للسالكين جميعاً . .

.. يدلنا على ذلك ما نلمحه من ورود أسماء لبعض منازل هـذا الطريق احتار بعض علماء البلدانيات ، و كتاب السيرة في أسمائها ومسمياتها ، فتعـددت هـذه الأسماء ، وغمضت المسميات لديهم ، واختلف نطقها ، واختلفت كتابتها ، واختلفت تعريفاتها ، في تلك الكتب ، بما يصعب معه التأليف بينها ، أو الجمع أو تأويل الأسماء ، وتحقيق المسميات بها .. بل ان بعضها اعترف بعض خبراء الجغرافية الاجتماعية والبلدانية الاسلامية ، بعجزهم عن معرفة مدلولاتها .. ولكني أرى أن التحقيق العلمي المنظم الحديث الدقيق ، سيكون كفيلا

بالالمام بمراحل هذه الطريق واتجاهاتها ومواقعها سواء أكانت سهولا أم جبالا أم أودية أم ثنايا في جبال . ومما يفتح لنا طريق هذا التفاؤل قول الحافظ ابن عبد البر الذي أوردناه في مستهل الفصل السادس : « ونهضوا ـ أي الرسول وصحبه \_ قاصدين على غير الطريق المعهودة ، وقد وصف بعض أهل السير مراحله يوماً فيوماً » .

كما فهمنا من دراسة هذه الطريق في أسفار السيرة النبوية وغيرها ، أن بعض منازل هذه الطريق مسلوكة أو عصرفوفوها بأنها تقع على طريق مكة المدينة ، ونرجو أن تكون « الخريطة التقريبية » المرافقة لهذا الكتاب والتي صممها مؤلفه عقب الاستنارة بعديد من المراجع ، مفتاحاً أو مناراً يلقى الضوء على طريق هذه الهجرة النبوية العظيمة .

# الفصلالخامس

أحداث في طريق الهجترة

| • |  |  |
|---|--|--|
| * |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| 4 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

وقعت أحداث في طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوردها فيما يلي :

### الحادث الأول:

قيام قريش بمسح الطرق الصادرة من مكة مسحاً تفتيشيا دقيقاً بغية الوصول الى مكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوى اليه في جبل ثور وحول غاره . وقد بلغ من اهتمامهم باستكشاف مكان وجوده أن عيَّنُوا لهذه المهمَّة «قائف أثر » معروفاً . واختلف 'كتَّاب' السيرة في اسمه فقال بعضهم : هو سنراقة بن جعشم الكناني ، وقال آخرون : هو كرز بن علقمة . ويرى ابن كثير حل هذا الاختلاف بأنه « يحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الأثر »(١) .

وقد باءت مساعيهم في العثور على الرسول ، بالاخفاق الذريع ، فعادوا بخنفي 'حنين ، على ما هو مذكور في القرآن الكريم، وفي كتب المحديث النبوي" والسيرة النبوية ، وفي التاريخ ، وكتب الأدب والبلدانيات .

### •-•-•

### من أحاديث الغار

رَوَوا أن العنكبوت نسج بيته على فم غار جبل ثور ، وأن حمامة أو حمامتين باضت أو باضتا على نسج العنكبوت ، وجعلت أو جعلتا ترقدان على بيضهما ، امعاناً في حجب أنظار المعقبين عن رؤية من بالغار . كما ذكروا أن الله أنبت على باب الغار شجرة التراء ة - احدى أغلاث الشجر - لتسهم في المهمتة التي قام بها العنكبوت والحمام . وكان قصارى هم قريش أن تعبط هذه الهجرة ، وأن تقبض على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وتقبض معه على صاحبه رضي الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وتقبض معه على صاحبه رضي الله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية السماعيل بن كثير ص ٢٤١ و ٢٤٢ ج٢ ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي .

عنه ، وقد أمعنت في حبك هذا التدبير ، فخصصت (قائفاً) يتبع الأثر حتى اذا وقف على باب الغار الذي حمى الله رسوله وصاحبه من أن يراهما أعداؤهما فيه ، وهما منهم قيد خطوة ، قال القائف عندئذ : هنا انقطع الأثر ، فعادت قريش وأرصادها القهقرى مخفقين في كشف مكان الرسول وصاحبه وهما منهم قاب قوسين أو أدنى .

وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أحس بالخطر الماثل في انفتاح الفار ، وفي قربه جدا ممن يتعقبونهما من قريش عند اقترابهم من بابه ، فقال والرسول يسمع: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . وقد علق الامام السنهييائي في كتابه: (الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام) على قول أبي بكر هذا بقوله: «وتدبر قوله: «تحت قدميه » لترى أنهم كانوا قيد خطوة أو نصفها من باب الفار »(٢) وعندئذ أجابه الرسول بقوله: «ما ظَنتُكَ يا أبا بكر باثنين ، الله ثالثهما ؟!) وبهذه الاجابة العظيمة اطمأنت نفس أبي بكر وهو في جوف غار ثور .

والحق أن أبا بكر رضي الله عنه كان شديد الانزعاج لانحصارهما في جوف الغار ، ولعلمه أو رؤيته قريشاً وهم قريبون من باب هذا الغار ، وبخاصة عندما رآى القائف الذي كانت مهمَّتُهُ تتبعُ أثرهما في هذا المكان بالذات ، ويضيف 'كتاب' السيرة النبوية أن أبا بكر قال مضيفاً الى قولته السابقة التي هي : (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا) قال مضيفاً الى ذلك ، والحن يعصر قلبه الرقيق : (ان 'قبلت' بضم القاف وكسر التاء وسكون اللام بعدها تاء مضمومة في الآخر بفاما أنا رجل واحد ، وان 'قبلت بضم القاف وكسر التاء وسكون اللام بعدها أنت هلكت الأمة) . فعندئذ قال له رسول الله : (لا تحزن ان الله معنا) .

9-9-9

<sup>(</sup>۲) الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام لعبد الحمن السهيلي" ( 0.0 - 0.0 هـ ) -3 ص11 طبع دار الكتب الحديثة بمصر .

# القرآن يتعدث عن مؤامرة قريش و'يـِشيد' بعـادث الغـار وبعديثـه

تَحَدَّثُ القرآن الكريم عن المؤامرة الخطيرة التي حاكتها ندوة قريش من أجل احباط هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الى المدينة، وأشاد بحادث الغار وبحديثه فقال : (الا تنصر وه فقد نصر ه الله اذ أخر جه القيدين كفر وا ، ثاني اثني اثنين اذ هما في الغار اذ يتقول في الصاحبه : لا تتحزن ، ان ألله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيد ه ببنود لم تروها وجعل كلمة القدين كفر وا السيفلي وكلمة الله هي العليا والله عين حكيم ) ، سورة التوبة «الآية عكى » .

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: « اذ أخرَجَهُ السَّدين كَفرُوا ثا ني اثنين » أي عام الهجرة لمَّا هم المشركون بقتله أو أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا ، صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر ابن أبي قحافة فلجا الى غار ثور بشلاثة أيام ، ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ، ثم يسيروا نحو المدينة ، فجعل أبو بكر يجزع ، أن يطلع عليهم أحد ، فيخلص الى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 'يسكنه و'يشبته ويقول : يا أبا بكر . ما ظنت باثنين الله ثالثهما ؟ سري) .

•--•-

## أبو بكر يعزن في الغار

ومما 'روي أيضاً من حديث الغار أن أبا بكر رآى ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من التعب ، وكونه في ضيقة الغار ، مع فرقة الأهل ووحشة الغربة ، وكان أر ق الناس على رسول الله في الغار ، وقد عليه ، فحزن لذلك ، وقال : نظرت الى قدمي رسول الله في الغار ، وقد

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ج٣ ص٤٠٦ ط. دار الأندلس ببيروت سنة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ م .

---

### الحادث الثاني:

تَتَبَيْع سُراقة بن مالك بن 'جعشه الكناني" المدلجي" للرسول صلى الله عليه وسلم سعياً وراء ظفره بالجائزة الكبرى التي وضعتها قريش لمن يسهرد الرسول الكريم عليهم من هجرته الى المدينة .

وكان سراقة قد تعلب ريق للحصول على تلك الجائزة الثمينة المنعزية ، فعزم على ملاحقة الرسول والعودة به حياً هو ومن معه الى قريش . ولندعه يتحدث بنفسه عن نفسه حيال هذه المهَمَّة التي اندفع اليها اندفاع المغامر الطامع الطامح . يقول سراقة وهو يروي قصته من الألف الى الياء ، ويلوح جلياً أنه قصَّ ذلك بعد اسلامه :

« لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجراً الى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم . قال (سراقة) : فبينما أنا جالس في نادى قومي اذ أقبل رجل منا ، حتى وقف علينا ، فقال : «والله لقه رأيت وكبة ثلاثة مشروا عليّ آنفا ، اني لأراهم محمدا وأصحابه . قال : فأومأت اليه بعيني أن اسكت ، ثم قلت : انما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم ، قال : لعله ! ثم سكت ، قال (سراقة) : ثم مكثت قليلا ، ثم قمت فدخلت بيتي ، فأمرت بفرسي ، فقيد لي الى بطن الوادي (وادي مكة) وأمرت بسلاحي ، فصرت بفرسي ، فقيد لي الى حجرتي (ه) ثم أخذت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره : فبينما فرسي يشتد بي ، عثر بي فسقطت عنه قال : فركبت في أثره ، فبينما فرسي يشتد بي ، عثر بي فسقطت عنه قال : فقلت ما هذا ؟ .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ص٢١٣ ج٤.

<sup>(</sup>٥) يبدو من هذا القول أن الخروج من ظهور المنازل كان أمرا متعارفاً غير مستنكر لدى المجتمع العربي القرشي حينذاك فيمن يزمعون اخفاء تحركاتهم عن عيون الناس ، لاسـباب أمنية .. وهذا سراقـة يصرح باخراج سلاحه من ظهر حجرته لذلك السبب .

قال : ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذي أكره : ( لا يضره ) قال : فأبيت الا أن أتبعه ، فركبت في أثره ، فلما بدا لي القوم ورأيتهم ، عثر بي فرسي ، فذهبت يداه ، في الأرض ، وسقطت عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض ، وتبعهما دخان كالاعصار . قال : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني ، وأنه ظاهر . قال : فناديت القوم، فقلت : أنا سراقة بن جعشم : انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم، ولا يأتيكم منى شيء تكرهونه ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «قل له: ما تبتغي منا؟ »قال: فقال بذلك أبو بكر، قال قلت : « تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك » قال : « اكتب له يا أبا بكر » قال : فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو خزفة ، ثم ألقاه الي"، فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت فسكت، فلم أذكر شيئاً ممَّا كان ، حتى اذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليــه وســـلم وفرغ من حنيين والطائف ، خرجت ومعي الكتاب لألقاه ، فلقيت بالجعرانة ، قال : فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار ، قال : فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون : اليك اليك ، ماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسول الله ، وهو على ناقته ، والله لكأني أنظر الى ساقه في غرزه - ر حله - كأنها 'جماًر ة ، قال : فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت : يارسول الله ، هذا كتابك لي ، أنا سراقة بن جعشم ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يوم وفاء وبر ، 'أدنه! » قال: فدنوت منه ، فأسلمت ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله عنه فما أذكره ، ملأتنها لابلي ، هل لي من أجر في أن أسقيها ؟ قال : نعم ! في كل ذات كبد حـــــرى أجر ، قال : ثم رجعت الى قومي فــســقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صدقتي »(٦) .

**•-•**-•

هذا ويصف ابن الأثير الأرض التي لحق فيها سراقة بن جعشم ،

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ص١٣٤ و١٣٥ ج٢ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر ٥٥ه = ٢٣٩م.

النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن معه في رحلة الهجرة الى المدينة ، بقوله : «فلحقهم وهم في أرض صلبة» (٧) وهذا القول قد يحمل براعم تحديد ذلك الموقع اذا رفدته قرائن أخرى كشافة .

#### **•-•-•**

### بعض ملابسات قصة سراقة

تحدث السهيلي في كتابه « الروض الأنف » شرح سيرة ابن هشام بأن سراقة بعد عودته من رحلته المخفقة ، الى مكة لامه أبو جهل حين رجع بلا شيء ، فقال سراقة وكان شاعراً :

أبا حسكم والله لو كنت شساهدا علمت ولم تشكك بأن معمسدا عليسك بكيف القسوم عنه فانني بأمر يود النساس فيسسه بأسرهم

لأمر جسوادي اذ تسسوخ قوامّه رسول ببرهان فمن ذا يقاومه ؟ أرى أمره يوماً سستبدو معالمه بأن جميع الناس 'طرا يسالمه(٨)

وأقول: ان تكن نسبة هذه الأبيات الى سراقة بن جعشم صحيحة ، فهذا أمر عجب ، وما أراها كذلك لأسباب جوهرية ، منها: أن سراقة لم يعلن اسلامه الا بعد فتح مكة على ما رواه ابن اسحق حسب ما مر بنا آنفاً .

ثم كيف يتحدى سراقة أبا جهل في مكة ، عقب الهجرة بعد اخفاقه في اعادة الرسول الى قريش ثم يدعو أبا جهل الى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأنه ألَــــ خصومه ، ومن أقــوى عتاة مشركي مكة . ثم لا يقوم أبو جهل بأي رد على هذه الجرأة وهذا التحدي ، فلا ينال سراقة بأي أذى ، ولا يحصـل عليه أي ضرر من قريش ؟ وقـد علموا بأنه قد خرج من دينهم في ظرف كان النبي صلى الله عليه وسلم سائراً في طريقه الى بلد المنعة خارج مكة ، يدين له بعض العرب بالرسالة

<sup>(</sup>٧) راجع كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ص١٠٥ ج٢ ط. دار صادر بيروت .

<sup>(</sup>٨) الروض الأنف ص٢١٧ ج٤ .

والطاعة .. ومنها: أن نسج الأبيات ركيك ، وتبدو عليها آثار الصنعة والتوليد .. ومنها: أن اقدامه على اعلان اسلامه وطلبه جهراً من أبي جهل أن يكف عن النبي أذاه ، ويزجر القوم عن عداوته لوحدث هذا لكان له عقابيل سيئة على سراقة لا محالة ، يرويها 'كتّاب' السيرة والأخبار .. ويشيدون بموقفه مثل ما أشادوا بمواقف من قام بجهر اسلامه في مكة قبل الهجرة وأثناءها .

وعلى كل فان تسمية الأبيات لأبي جهل ، بأبي حكم ، ربما كان فيها الشاعر ـ لو صحت نسبة الأبيات اليه ـ مجاملا لأبي جهل ومتلطفا به لعله يتأثر من كلامه و نصحه له ، فلا يبطش به . وقد ألغى الاسلام هذا اللقب وسماه على واقع 'عتنو" ه وعمق جهله : « أبا جهل » . وذلك في حياة أبي جهل ومنذ صدر الاسلام . وقد تحدث به الشعر العربي ، ففي شعر حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول عليه السلام ما يثبت ذلك قال :

ســـماه معشره أبا حَــكَم والله ســماه « أبا جهــل »(٩) وتنب ابنا ربيعــة أذ أطاعا (أبا جهـل ) لأ مهما الهبول(١٠)

وقال في غزوة بدر التي قتل فيها أبو جهل فرعون هذه الأمة: فغيادرنا أبا جهيل صريعا و'عتبَة قد تركنا بالجبوب(١١)

والجبوب هي الأرض الغليظة ، ويأصد بها (أرض معركة بدر الكبرى) التي وقعت فيها معركة انتصار الاسلام الأولى ، وهي بالفعل أرض غليظة كما هو مشاهد حتى الآن .

 $\bullet - \bullet - \bullet$ 

<sup>(</sup>٩) ديوان حسان ص٢٤٤ ط. المطبعة الرحمانية بمصر و ص١٥٨ ج١ ط. دار صادر بيروت .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر والطبعة ص ٣٤١ و ١٥٨ ط. دار صادر بيروت .

<sup>(</sup>۱۱) معجم ما استعجم للبكري ، من ص٩٥٥ الى ص٩٥٧ ج٣ ط. مطبعة التاليف والترجمة والنشر بمصى سنة ١٣٦٨هـ = ١٩٤٩م .

### الحادث الثالث:

النزول' على أم معبد في خيمتيها المنصوبتين بين 'قديد والمُشكل في احدى طرق المدينة الذاهبة من الطريق الذي يمر بسرف بعد مكة الى مدر ، فعنسفان ، ثم الى قديد ، فالمشلل ، وبينهما ثلاثة أميال ، ثم الى 'كلكيَّة ، فالجحفة ، والى السقيا ، ووادي العبابيد الذي هو القاحة فيما يقول به البكري ثم الى بئر الطلوب ، وهناك طرق أخرى متشعبة لم يذكر فيها طريق الهجرة الافي مواضع معدودة (١٢) .

●----

وقد ذكر أبو اسحاق الحربتي الطريق بين المدينة ومكة مبتدئاً من العقيق ومنتهياً بالتنعيم وبمقارنتنا بين ما أورده الحربتي وما أورده عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلستي اتضح لنا أن الطريق الذي أورده الحربي مجموع من بعض الطرق الواردة في معجم البكري ويلاحظ أن الحربي من أهل القرن الهجري الثالث ، ولد سنة ١٩٨ هوعاش في القرن الثالث الهجري ، والبكري من أهل القرن السابع الهجري ، فهو متأخر عن الحربي بأربعة قرون ، وربما حدث تنوع واختلاف في الطرق خلال هذه المدة المديدة ، وقد وافق البكري الحربي في اعتبار بداية الطريق من المدينة الى مكة وذلك طبقاً لمسيرات حجاج المدينة ومصر والمغرب والشام الى الحج .

0-0-0

هذا ولأم معبد الخزاعية هذه حديث شائق في قصة طريق الهجرة النبوية السكريمة ، أفاض فيه بعض كتاب السيرة النبوية وفصلوا وقائعه تفصيلا كميلا جميلا ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مراً على خيمتيها اللتين كانت تنزل فيهما بين قديد والمشلل ، وقديد كانت احدى منازل قبيلة خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين ، وكانت أم معبد (عاتكة بنت خالد ، احدى بنى كعب من خزاعة ) امرأة

<sup>(</sup>۱۲) نفس المصدر والطبعة ص١٧.

بَرزَة (أي طاعنة في السن: تبرز للرجال) جلدة ، تحتبي بفناء القبة ، ثم تسقي وتطعم ، فسألوها لحماً وتمراً ، ليشتروه منها ، فلم يصيبوا عندها شيئاً ، وكان القوم يقيمون في قديد ، 'مرملين ، 'مشتين (أو) 'مسنتين (۱۳) أي (مجدبين) ، وأرى أن هذه الكلمة أقرب الى الانسجام مع أسلوب القصة ، وقد كان ظرف هجرة الرسول عليه السلام فصل الصيف ، بدأ بها في يوم الاثنين غرة شهر ربيع الأول من (السنة الأولى للهجرة) الموافق ١٣ سبتمبر ٢٢٢م وكان دخوله قرية قباء احدى مداخل المدينة المنورة وضواحيها ، من الجنوب ، على ما يقوله محمد مختار ، في ٨ ربيع الأول من ذلك الشهر العربي (١٤) .

وهذا الذي يقول به محمد مختار لا يتفق في شطره الثاني مع ما جزم به ابن اسحق ، من أنه صلى الله عليه وسلم خرج أول يوم من ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول(١٥) .

•**-•**-•

وبعد ما نزل الرسول بخيمتي أم معبد الخزاعية في وادي قديد نظر الى شاة في كسر الخيمة ، فقال : (ما هذه الشاة يا 'أم معبد ؟) قالت : هي شاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : (هل بها من لبن ؟) قالت : هي أجهد من ذلك . قال : « أتأذنين لي أن أحلبها ؟ » قالت : بأبي أنت وأمي ، ان رأيت بها فاحلبها ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح بيده ضرعها ، وسمت الله ، ودعا لها في شاتها ، فعلب فيه ثبا ، عليه ، ودرَرَّت واجترت ، ودعا باناء بربض الرهط ، فعلب فيه ثبا ،

<sup>(</sup>١٣) ربما نشأ هذا اللبس من كتابة الكلمة هكذا : ( مسس ) بدون نقط فتصبح قراءتها على الوجهين: ( مشتين ) و ( مسنتين ) و لها أمثال كثيرة فيما كتب قبل عهد وضع النقط على المروف .

<sup>(18)</sup> التوفيقات الالهامية في مقابلة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكيـة والقبطيـة ، تاليف اللواء المصري معمد مغتار باشا ص١ ط : المطبعة الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣١١ ه .

<sup>(10)</sup> الروض الأنف للسهيلي ص٧ ج٢ ط: المطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٣٧ هـ ، وتعليقات عبد الرحمن الوكيل على كتاب الروض الأنف شرح السيرة النبوية لابن هشام ص٢١١ ج٤ ط: دار الكتب المديثة بمصر .

<sup>(</sup>١٦) فتعت رجليها للعلب .

حتى علاه لبنها . وفي رواية أخرى : حتى علته الرغوة ، أو : حتى علاه البهَاء' - بريق الرغوة - ثم سقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا ، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ، ثم أراضوا \_ أي كرروا الشرب حتى بالغوا في الارتواء ـ ثم حلب فيه ثانية ، بعد بدء حتى ملأ الاناء ، ثم غادره عندها ، ثم بايعها \_ يعنى على الاسلام \_ ثم ارتحلوا عنهـا . فمـا لبثت حتى جاء زوجها أبو معبــد يسوق أَعنـُـزاً عجـَافاً يتساوكن ـ يتمايلن من شدة ضعفهن ـ هـزلي ، لانقى بهن ، فلما رآى أبو معبد اللبّبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حيال ، ولا حَلْوب في البيت ؟ قالت : لا والله الا أنه من بنا رجل مبارك ، من حاله كذا وكذا ، وقال : صفيه لي يا أم معبد ، قالت : رأيته رجلا ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه ثلجة \_ عظم البطن \_ أو : نحلة \_ أي ضعف وصغر \_ ولم 'تزر به صعلة \_ أي صفر الرأس \_ وسيم قسيم ، في عينيه دعج ، وفي أشفاره غطف (أو) وطف \_ أو عطف : الشك من أبي محمد بن مسلم \_ الغظف والعطف والوطف \_ طول شعر أشفار العين حتى تنعطف \_ وفي صوته صحل \_ البحح \_ وفي عنقه سطع \_ اشراف وطول \_ وفي لحيته كثاثة ، أحور ، أكحل ، أزج ، أقرن ، شديد سواد الشعر ، ان صمت فعليه الوقار ، وان تكلم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد ، وأحسنه وأحلاه من قريب ، 'حلو المنطق ، فصل لا نزر ولا هذر ، كأن منطقه خرزات نظمن ، (أو) أربعة خرزات 'نظام تحدرن ، لا بائن من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفون به . ان قال أنصتوا له ، وان أمر تبادروا الى أمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا معتد ، ( أي غير ظالم ) . . قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي 'ذكر لنا من أمره ما 'ذكر' ، بمكة ، لقد هممت' أن أصحبه ، والأفعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا .

•**--**•

يقول محقق الكتاب عبد الرحمن الوكيل: ( نقلت البحث من شرح

السيرة لأبي ذر الخشسَني (ص١٢٦ وما بعدها) مراجعا على ص٢٦٦ ج١ الخصائص للسيوطي ط. دار الكتب الحديثة . و ص١٣٩ ج٢ زاد المعاد لابن القيم) . . ويقول أيضاً محقق كتاب « الروض الأنف » عبد الرحمن الوكيل ، في حديث أم معبد انه : ( ينم عن أسلوب أدبي ممتاز )(١٧) .

والحقيقة الماثلة للعيان أن حديثها حديث أدبي رائع ذو معاسن جمسة ، وبلاغة سنية ، من نواح عديدة ، ففيه اجادة لوصف الأحداث الباهرة حتى لكأنك تشاهدها معها من كثب ، وذلك عند قدوم الرسول عليه السلام الى منزلها ، مستضيفاً . وفيه رونق جذاب وروعة تتمثل في وصفها للرسول خلقاً وخلقاً . فقد استجمعت صفاته المنيفة الشريفة في الساعات المحدودة التى أقام فيها بخيمتيها . وفيه بلاغة ظاهرة في وصفها لمعاملة من كانوا معه له ، وفي منزلها . وهكذا ثبت بما لا يقبل الريب أن ذهن هذه الأعرابية الصحابية الكهلة وبصرها كانا نقاذين عبقرياً من سريعي الالتقاط والاستيعاب لما وقع في دائرتيهما ، جيدي التصوير لكل ما يمر بهما من أحداث وشؤون .

هذا وفي رسالة من عاتق بن غيث البلادي أن مكان خيمتي أم معبد يعرف اليوم بأرض أم معبد بأسفل وادي 'قديد ، جنوب قرية صعبر على ١١ كيلومتراً ، وشمال مكة على ٢٧ كيلا يمين الاسفلت .

0-0-0

## تكملة قصة أم معبد

كان أمر رسول الله وصاحبه ومن معهما في هجرتهم الى المدينة قد خفي على جماعة المسلمين الذين بقوا بمكة بعد هجرة الرسول منها الى المدينة ، ومنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ولم يدروا أين توجهوا، وماذا حل بهم بعد فراقهم مكة ، لقد استبد بهم الخوف والقلق حتى مرسً

<sup>(</sup>١٧) راجع هامش الصفعة ٢٢٢ من شرح الروض الأنف ج٤ ط : دار الكتب الحديثة بمصر .

هاتف بمكة يسمعون صوته ولا يرونه وهو ينشد أبياتاً شعرية رصينة، يروى فيها قصة أم معبد مضيفة الركب النبوي في منزلها بقد يد، ويتحدث عن الطريق الذي سلكوه الى المدينة . ويبشر أصحابه المتخلفين بمكة ، بنجاح هجرتهم .

قالت أسماء راوية قصة هذا الهاتف المسموع غير المرئي: ( فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان الى المدينة (١٨) وهذه هي الأبيات:

جزى الله رب الناس خير جزائه ليهن بني كعب مقام فتاتهم هما نزلا بالبر ثم ترحالا فيا ليقضي ما زوى الله عنكم سلوا أختكم عن شاتها وانائها دعاها بشاة حائل فتتعليت فغادرها رهنا للايها بحالب

رفيقين حسلا خيمتي أم معبسد ومقعد ها للمؤمنسين بمرصد فأفلح من أمسى رفيسق معمسد به من فعال لا يجازى وسؤدد؟ فانكم ان تسألوا الشاة تشهسد له بصريح ضرة الشساة مزبسد يرددها في مصسدر ثم مسورد

قال 'كتاب' السيرة النبوية: ان حسان بن ثابت الأنصاري" (شاعر الرسول) صلى الله عليه وسلم، لما بلغه شعر هذا الهاتف وهو في المدينة قال يجيبه ويؤيده فيما هتف به، ويندد بقريش، وكان ذلك فيما يبدو من فعوى شعره بعد وصول النبي الى المدينة في هجرته المباركة على العالمين:

لقد خاب قدوم غاب عنهم نربيهم ترحسل عن قوم فضلت عقدولهم هدداهم به بعد الضدلالة رربهم وهل يستوى ضلال قدوم تسكعوا لقد نزلت منه على أهل يثرب نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وان قال في يوم مقسسالة غائب

وقد سر من يسري اليهم ويغتسدي وحل على قسوم بنسور مجسده وأرشدهم .. من يتبع العق يرشد عمري ، و'هداة يهتدون بمهتد ؟ ركاب هدى حلت عليهم بأسعد ويتلو كتاب الله في كل مسجسد فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد

<sup>(</sup>١٨) الكامل في التاريخ لابن الأثير علي بن أبي الكرم ص١٠٦ ج٢ ط: دار صادر بيروت .

واذا كان لمثلي أن يقول رأيه في قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه ، فانه يبدو لي من نصوص أبياتها ، أنه قالها عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لا قبلها ، وذلك أنه ينص فيها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حل في المدينة اذ يقول:

تر حل عن قسوم فضلت عقولهم هداهم به بعسد الضللة ربتهم

و َحَلَّ على قسوم بنسور 'مجلدِد وأرشدهم من يتبع الحق يرشيد

واذ يقول أيضاً:

ركاب' 'هدى حلت عليهم باسعند

لقسد نزلت منه الى أهسل يثرب

•--•-

### نسب أم معبد وذويها

واسم أم معبد هو عاتكة . (وأم معبد كنية لها) ونسبها في رواية: بنت خالد بن منقف الخواعي ، ولها أخ من أبيها اسمه تحبيش وهو صحابي أيضاً ، ولها من الولد ثلاثة هم: معبد ونضرة وتحنيدة . واسم زوجها المنكنتي بأبي معبد: أكثم بن عبد العزيز بن معبد بن ربيعة بن أصرم بن حبيش « راجع السيرة النبوية لابن كثير ص٢٥٧ ج٢ » .

#### **•-•-•**

# نسب خالد الخزاعي والد أم معبد في رواية ثالثة

واليك اسما آخر لخالد ونسبا آخر له ، فهو : خنيف \_ بالتصغير \_ ابن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حبيش \_ بالتصغير أيضاً \_ ابن حزام ابن 'حبيشيّة بن كعب بن عمرو ، وعمرو هذا هو أبو خزاعة كلها . ويختلف اسم والد خالد عما ورد آنفاً في رواية الاصابة للحافظ ابن حجر : فهو خالد بن سحد بن منقف بن ربيعة بن أصرم بن 'حبيش بالتصغير بن حرام بن 'حبيسية بن كعب بن عمرو . وهذه رواية رابعة ، لمسلسل نسب خالد والد أم معبد .

### بين تضعيف سند قصة أم معبد وتوثيقه

وعلى كثرة رواة قصة أم معبد فقد ضعف سندها الذي رويت به ، وقد أخرج بعضها كل من البغوي وابن شاهين ، وابن السكن ، وابن منده ، والطبراني وغيرهم من طريق صرام بن هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد ( وحبيش هذا هو أخو أم معبد وهو صحابي ) كما قدمنا ، وبعضها في تاريخ الطبري على ما أسلفناه .

ولم يصرح في رواية البغوي ومن ذكرهم بعده بذكر البعني وانما قيل في روايتهم: « فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه » ولكن غرام الرواة بالجن جعلهم يغرمون بذكرهم وراء كل شأن عجيب(١٩).

هذا وقد أيد ابن عبد البر قصة أم معبد ووثقها في كتابه (الدرر في اختصار المغازي والسير )(٢٠) .

وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني لأم معبد في « الاصابة » كما ترجم لخالد الأشعر والد أم معبد ترجمة موجزة ( مادة خالد ) .

وذكر له روايته لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

كما ترجم الحافظ ابن عبد البر لخالد أيضاً فقال في ذكر أسماء الصحابة الذين تسموا باسم (خالد): (خالد الأشعري ـ الأشعر) الحزاعي (الكلبي) (يبدو أن صحته: الكعبي) . وقد اختلف في اسم أبيه على ما قدمناه . وقال الواقدي: 'قتل مع 'كرز بن جابر بطريق مكة عام الفتح(٢١) .

•**-**•-•

### الحادث الرابع:

اسلام 'بريدة الأسلمي . وهو : بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١٩) هوامش الروض الأنف ، لعبد الرحمن الوكيل ص ٢٢١ ج٤ .

<sup>(</sup>٠٠) الدرر في اختصار المفازي والسير ، لابن عبد البر ص٨٩ طبع القاهرة سنة ١٣٨٦ هـ .

<sup>(</sup>٢١) الاستيعاب ، لابن عبد البر ص١٤١ ذ ٤١٣ ج ١ ط : مطبعة السعادة بمصر .

الحارث بن الأعرج ، و'يكنى أبا عبد الله ، وقيل : يكنى أبا سهل . وقيل أبا الخصيب ، وقيل : يكنى أبا ساسان ، والمشهور : أبو عبدالله أسلم 'بريدة قبل بدر ، ولم يشهدها ، وشهد الحديبية ، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة . وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل ذلك من مكة الى المدينة فانتهى الى الغميم أتاه بريدة 'بن الخصيب فأسلم هو ومن كان معه ، وكانوا ثمانين بيتاً فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، فصلوا خلفه ، ثم رجع بريدة الى قومه وقد تعلم شيئاً من القرآن ليلتئذ ، ثم قدم على رسول الله . . بعد 'أحد فشهد معه مشاهده ، وشهد الحديبية (٢٢) .

ويبدو جلياً أن سبب عدم شهود بريدة لغزوة بدر هو رجوعه الى قومه أثناء الهجرة النبوية بعد أن أسلم ، وبقاؤه بين ظهرانيهم مسلماً الى ما بعد غزوة أحد ، ومن ثم شهد المشاهد التي تلت غزوة أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن حسن حظ 'بريدة أنه أتى النبي عليه السلام في طريق هجرته وهو في الغرميم (٢٣) وكان اسلامه على يديه ، وتعلم منه شيئا من القرآن ، ويضاف الى هذه المناقب اسلام قومه وهم روهم له ثمانين بيتاً واذ ذاك ، ولا بد أن رجوعه الى قومه ومكثه لديهم الى ما بعه غزوة أحد يعود الى اطمئنانه بالايمان وربما يعود مع ذلك الى ارشاده لقومه المسلمين . فكان بريدة الأسلمي أحد الصحابة الأجلاء الذين أسهموا اسهاماً فعلياً في نشر الاسلام في بلاد العرب والعالم ، كما أسلم قومه الأسلميون معه أثناء قدومهم معه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماض في طريق هجرته من مكة الى المدينة .

ويقول ابن عبد البر عن 'بريدة الأسلمي : انه كان من ساكني

<sup>(</sup>٢٢) الاستيعاب لابن عبد البر ص١٧٣ و١٧٤ ج١ ط: مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ و « الغميم » : يفتح المغين المعجمة وكسر الميم : من ضع قرب المدينة بين رابغ والجعفة اقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي ابن موالة الغبري وشرط عليه اطعام ابن السبيل والمنقطع وكتب له كتابا في أديم أحمر .

<sup>(</sup>٢٣) الاستيعاب ، لابن عبد البر ص١٧٣ و١٧٤ ج١ ط : مكتبة المتنى ببغداد (بالأوفست) .

المدينة ثم تحول الى البصرة ثم خرج منها الى خراسان ، غازياً ، فمات بمرو ، في امرة يزيد بن معاوية وبقي ولده . وقد روى الحافظ ابن عبد البر حديثاً عن عبد الله بن 'بريدة الأسلمي هذا عن أبيه قال : «كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن يتفاءل » .

وذكر الحافظ شاهداً على تفاؤل النبي وعدم تعليش و أن بريدة كان ركب في سبعين راكباً من أهل بني سهم فتلقى النبي ، فقال له نبي الله : من أنت ؟ قال : أنا بريدة ، فالتفت الى أبي بكر فقال : « يا أبا بكر برد أمرنا وصلح » . ثم قال : ممن أنت ؟ قلت : من أسلم ، قال لأبي بكر : « سلمنا » . ثم قال لي : من بني من ؟ قلت : من بني سهم ، قال : « خرج سهمك » . وروى البخاري عن محمد بن مقاتل عن معاذ بن خالد عن عبد الله بن مسلم الأسلمي من أهل مرو ، قال سمعت عبد الله ابن بريدة يقول : « مات والدي بمرو و قبر بالحصين وهو قائد أهل المشرق و نورهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل مات من أصحابي ببلدة فهو قائدهم و نورهم يوم القيامة ) . راجع المصدر السابق نفسه ص ١٧٥ و ١٧٦ .

**9---9-0** 

### الحادث الخامس:

عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من القاحة في طريق هجرته الى المدينة وهبطا وادي العرج أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فعمل رجل من أسلم اسمه أوس بن عبد الله بن حجر ، رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل يقال له: « ابن الرداء » الى المدينة ، وبعث معه غلاماً يقال له « مسعود بن 'هنيدة »

وقد كان هذا الرجل الذي حمل رسول الله على جمل له ، وبعث معه غلاماً له حتى وصل المدينة ، من الأسلميين الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أثناء هجرته الى المدينة .

وقد روی صخر بن مالك بن اياس بن مالك بن أوس بن عبد الله

ابن حجر، وهو شيخ من أهل العرج. عن جده الاعلى أوس بن عبد الله ابن حجر أنه قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر متوجهين الى المدينة ، بدوحات بين الجحفة وهرشى ، وهما على جمل واحد ، فعملهما على فحل ابله وبعث معهما غلاماً يقال له مسعود ، فقال له: اسلك بهما مخارم الطريق التى سماها ، ورجع الرسول مسعود الى سيده أوس بن عبد الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعوداً أن يأمر سيده يسم الابل في أعناقها قيد الفرس . قال صغر راوي الحديث : فهي سمتنا الى اليوم . وقد قيل في أوس : أوس بن حجر الأسلمي ، وقيل أبو أوس تميم بن حجر الأسلمي ، كان ينزل الجنوات من بلاد أسلم ناحية العرج ، وكلهم ذكره في الصحابة ، وقد قال فيه بعضهم : أوس بن حجر — بضمتين — كاسم الشاعر التميمي الجاهلي (٢٤) .

0--0-

### الحادث السادس:

من أحداث طريق الهجرة ما رواه الامام أحمد بن حنبل بسنده عن مصعب بن عبد الله هو(٢٥) الزبير ، قال حدثني أبي عن قائد مولى عبادل قال : خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى اذا كنا بالعرج أتى ابن سعد ، وسعد هو الذي دل رسول الله على طريق ركوبة - ثنية بين مكة والمدينة عند العرج - فقال ابراهيم : ما حدثك أبوك ؟ قال ابن سعد : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق الى المدينة ، فقال له سعد : هذا الغامر من ركوبة ، وبه لصان من أسلم ، يقال لهما : المنهانان . فان شئت أخذنا عليهما . . فقال النبي : « خذ بنا عليهما » . .

<sup>(</sup>٢٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب للعافظ ابن عبد البر النمري القرطبي ج1 ص٨٦ ط: مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٢ هـ .

<sup>(</sup>٢٥) ربما كان هذا غلطا مطبعياً أو نسخياً يدو أن صعته هن ( ابن ) الزبير .. لأن ( عبد الله ) هن ( ابن ) الزبير ، وليس هو ( الزبير ) .. كما هن معروف .

قال سعد: فخرجنا حتى اذا أشرفنا ، اذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليَمَا نتي . فدعاهما رسول الله ، فعرض عليهما الاسلام فأسلما . ثم سألهما عن أسمائهما ، فقالا : نحن المنهانان ، فقال عليه السلام : « بل أنتما المنكر ما ن » ، وأمرهما أن يقد ما عليه المدينة (٢٦) .

ويقول السمهودي عن « ركوبة » هذه : انها بالفتح كعلوبة ، ثنية بين مكة والمدينة عند العرج على ثلاثة أميال منه لجهة المدينة ، ونسب هذا القول الى الأسدي ، وبها ثنية الغائر (٢٧) .

#### •**-**•-•

وبوسعنا ان نأخذ فوائد طبعية لبحثنا هذا عن طريق الهجرة ، من هذا الحادث ومن حديث سعد .

وأول هذه الفوائد: أن عبد الله بن أرقط على خبرته ومهارته في معرفة الطرق بين مكة والمدينة ، وارتضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أن يقوم بمهمة دلالتهما في طريق هجرته فانه لم يكن الدليل الوحيد بل شاركه في الدلالة سعد أبو عبد الرحمن راوي الحديث المشار اليه آنفا . ولعل السبب في ذلك يعود الى فحوى المثل العربي القائل: «أهل مكة أدرى بشعابها» . فسعد هذا من أهل هذه المنطقة التي فيها الطريق المختصر الى المدينة ، وسعد على كل حال أخبر بها وبمسالكها ، فأقره الرسول المصطفى على دلالته الرشيدة الصائبة في هذا المكان ، وهكذا 'جمدت دلالة ابن أرقط في هذا الجزء من الطريق .

وثاني هذه الفوائد: ما تحدث به راوي الحديث من أن الرسول عليه السلام أراد اختصار الطريق ، وليس من ريب في أن اختصار

<sup>(</sup>٢٦) السيرة النبوية لأبي الفداء اسماعيل بن كثير ص٢٦٥ و ٢٦٦ ج٢ تعقيق مصطفى عبد الواحد ط: مطبعة عيسى الحلبي بمصر . وقولهما عن الرسول: هذا اليماني ، باعتبار أن مكة تقع الى جهة اليمن بالنسبة لقرهم في شمالها ، ولا يزال هذا مستعملا لدى البادية حتى اليرم .

<sup>(</sup>٢٧) وفاء الوفا ص٣١٣ و٣٦٩ ج١ الطبعة الأولى بمصر سنة ١٣٢٦ هـ راجع مادتي ركوبة ومدارج .

الطريق مطلب حميد ، لعدم اضاعة الوقت في سلوك الطريق الأطول ، و بخاصة ان هناك معقبين لهجرة الرسول ، من قريش .

وثالث الفوائد: أن تغيير الاسم القبيح للانسان المسلم الى اسم حسن هو أمر شَرعَه (سول الله مع هذين المسلمين ومع غيرهما .

0-0-0

### الحادث السابع:

ذكروا من أحداث طريق الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير بن العوام ، ابن عمته صفية رضي الله عنهما وهو في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسا أبا بكر ثياب بياض (٢٨) ، وهي التي دخلا بها المدينة . بدليل ورود هذا الحديث نفسه في صحيح البخاري عن عروة بن السرب أيضاً ، فقد جاء في الحديث الذي أورده البخاري أن رجلا من يهود أوفى على أطم من آطامهم لأمر ينظر فيه ، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صحوته : يا معاشر العارب هذا جَاديمُ الذي تنظرون اردي) .

<sup>(</sup>٢٨) السيرة النبوية لابي الفداء اسماعيل بن كثير ص159 ج٢.

<sup>(</sup>٢٩) صعيح الامام البغاري في باب الهجرة النبوية ص٢٢٨ و٢٢٩ ج٢ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٢ هـ الموافق ١٩٥٣ م .

. .

# الفصلالسادس

قبيلة لاس معب وحليف ترافظ والايصلي لالأ معلم والمالية

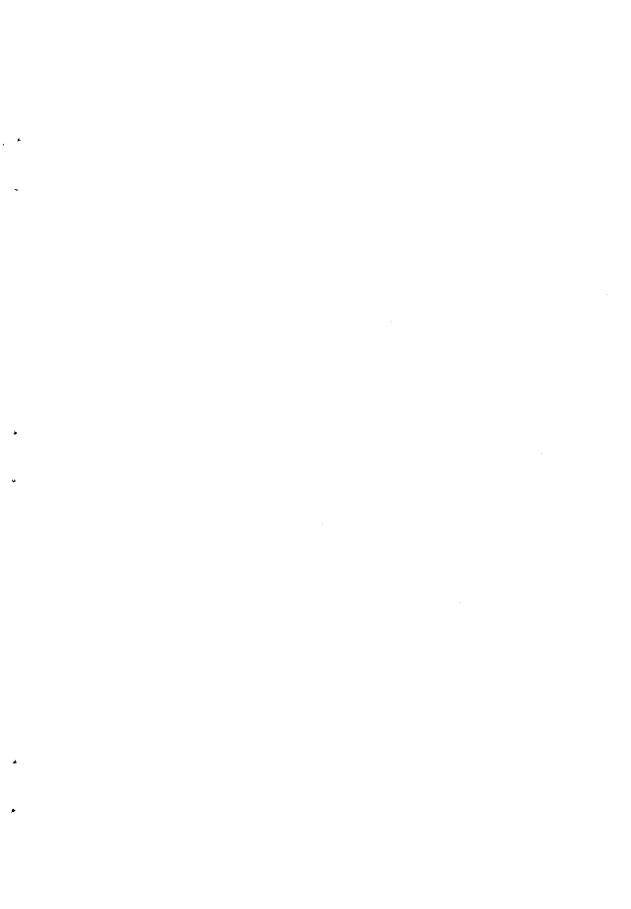

كانت قبيلة 'خزاعة التي منها أم معبد قد دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرطت قريش للرسول وشرط لهم أن من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده فليدخل فيه ، فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله وعهده ، وقد اغتنم بنو بكر 'حلفاء' قريش هذه الهدنة فَبَيَّت وا خزاعة أخذا بثأر كان لهم عليهم ، وذلك على ماء لهم يسمى ( الوتير ) وقد قتلوا رجلا منهم وتجاوزوا واقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل ، مستخفياً ، حتى أجازوا خزاعة الى الحرم ، ومع ذلك لم يكنفت وا عن قتالهم ، وقد لجأت خزاعة في مكة الى دار بديل بن ورقاء، ودار مولى لهم اسمه رافع . وبذلك نقضت قريش العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة ، وكانوا في عقد رسول الله وعهده ، وعندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي أحد' بني كعب قوم أم معبد مضيفة الرسول في 'قديد ، في طريق هجرته الى المدينة ، خرج صوب المدينة ومضى حتى قدمها ، وكان ذلك مما هاج فتح مكة ، فوقف على الرسول وهو جالس في المسجد النبوى بين ظهراني الناس فقال شعرا :

يا رب اني ناشسد معمسدا نعن ولدناك فسكنت ولسدا فانصر هداك الله نصرا أيسدا فيهم رسول الله قسد تجسردا في فيلق كالبعر يجسري مزبدا ونقضسوا ميثاقسك المنؤكدا وزعمسوا أن لست أدعو أحدا هم بيَتَنسونا بالوتير 'هجسدا

حلف أبينا وأبيا الأتلادا 'ثمّت أسلمنا فلم ننزع يسدا وادع عبساد الله يأتوا مسددا ان سيم خسسفا وجهه تربدا ان قريشا أخلفوك الموعدا وجعسلوا لى في كداء رصدا وهسم أذل وأقسل عسدا وقتسلونا ركعا و سجئدا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 'نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان - أي سحاب - من السماء،

فقال: « أن هذه السحابة لتَستهل بنصر بني كعب »(١) ·

وهكذا نرى الشاعر الخراعي عمرو بن سالم قد أحسن طريقة عرضه \_ شعرا \_ لقضية مباغتة قبيلة بني بكر لهم في عقر دارهم ، ونصرة قريش لهم بعد أن عاهدوا الرسول على الهدنة ، وذلك باسهامهم خفية مع بني بكر في قتال خزاعة ليلا وبالحرم . وقد كان من براعة استهلال عمرو بن سالم لأبياته البليغة التي عرض فيها شكوى قومه المظلومين قوله في مطلع أبياته الرجزية المذكورة آنفاً:

> یا رب انی ناشـــد معمــدا نعن ولدناك فسكنت ولسدا فانص هـــداك الله نصرا أيدا ،

حلف أبينا وأبياه الأتلاا 'ثمات أسلمنا ولم ننزع يسدا وادع عبــاد الله يأتوا مــدا

كما كان بليغاً في عرضه لقصة نقض قريش المشركة لميثاقها مع الرسول بنصرتها خفية لبني بكر حلفائهم ، على خزاعة حلفاء الرسول وذلك عندما قال:

> ان قريشا أخلفوك الموعال وجعلوا لي في كنداء رصدا

ونقضوا ميثاقك المؤكسدا وزعموا أن لست' أدعو أحصدا

7

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ص٣٧ = ٣٧ ج٤ ط : مصطفى البابي الحلبي بمصر تعقيق مصطفى السلقا ، وابراهيم الابياري وعبد الخفيظ شلبي .

# الفصلالسابع

طريقالهجترة

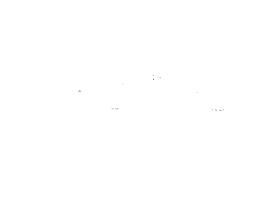

يبدو جلياً ، أن أغلب الخط الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته الى المدينة لم يكن ( الطريق الأعظم ) الذي اعتاد الناس سلوكه بين البلدين ، يقول ابن عبد البر: «ثم مروا على خيمتي أم معبد فكان من حديثها ما هو منقول مشهور عن الثقاة ، ونهضوا قاصدين على غير الطريق المعهودة . وقد وصف بعض أهل السير مراحله يوماً فيوماً (۱) ، ويقول ابن خلدون : ( وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ، واستأجرا عبد الله بن أريقط الدؤلى الدئلي ـ من بني بكر بن عبد مناف ليدل بهما الى المدينة وينكب عن الطريق العظمي) (۲) .

ان طريق الهجرة على ما يترآى من متابعة سيره العام يحيد عن الطريق الأعظم ، متعمداً أحياناً كثيرة ، واذا دخل فيه أحياناً فقد يشقه عرضاً ويعترضه ثم يخرج عن مجراه ، والباعث على ذلك ما أوضعناه مراراً في غير هذا المكان ، ألا وهو تعاشي أنظار الكثرة من المسافرين بالطريق الأعظم ، وتجنب تعقيبات قريش للرسول في طريق هجرته الذي 'يرجّع' عادة أنه الطريق الأعظم .

وقد قمنا \_ بقدر الطاقة والامكانات المتاحة لنا \_ بوضع خريطة تقريبية لهذا الطريق المائور الذى سلكه الركب النبوي المهاجر الى المدينة والذي يبدو أنه لم توجه اليه من قبل دراسات علمية شاملة ودقيقة للتعريف بجميع أجزائه وانعطافاته ومسالكه .

وفيما يلي « بيان » شامل مسلسل عن الخط الذي سلكته الهجرة النبوية من مكة الى المدينة :

 <sup>(</sup>١) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٨٩ . وقوله ( ونهضوا ) اي من خيمتي ام معبد كما هو
 واضح من سياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ص٧٣٨ المجلة الثاني ط. دار الكتاب اللبناني ١٩٥٦ م . ومما يجب أن ننبه اليه بالمناسبة أن طبعة تاريخ ابن خلدون هذه كثيرة الأغلاط الفاحشة ، فشكلت قباء بكسر القاف ، وستَمتِّت السنع ( السنخ ) ص٧٣٩ م٢ . وهكذا .

كان خروج الرسول عليه السلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه من مكة ـ الى ناحية جنوبها الشرقي حيث موقع جبل ثور بأسفلها ـ وهذا الطريق ليس بالطريق الأعظم المسلوك بين مكة والمدينة ، بداهة ، وليس منالطرق الأخرى المذكورة في كتبالبلدانيات . فان المدينة تقع في شمال مكة ، وجبل ثور الذي ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يقع في جنوبها الى الشرق . وكان القدامي يسمون الأماكن الواقعة من مكة في جنوبها (أسفل مكة) ويسميها من جاء بعدهم بالمسفلة، أي الأماكن السفلى بمكة ، أخذاً من التسمية القديمة التي ربما كان سبب اطلاقها على الناحية الجنوبية من مكة أنها منخفضة ، فهي مجرى بعض سيول مكة التي تجري منها صوب الجهة الجنوبية .

والسبب الذى جعل الرسول يبدأ هجرته المتجهة الى الشمال من مكة المكرمة ، بالخروج منها بادىء ذي بدء الى الجنوب منها ، هو كما أشرنا اليه آنفا : ابعاد عيون قريش وجواسيسهم عن خط مسيرته التي سلكت طريقاً غير مقدر لديهم أنه يسير فيها صوب المدينة . ولقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل ثور ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه ، ليلتهم ، ومن الغد الى الظهر ، ورأوا صخرة طويلة فسَوَّى أبو بكر عندها مكاناً ليرقيل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستظل بظلها ، فنام رسول الله عليه السلام في بقية ظلها وحرسه أبو بكر ، ثم رحلوا بعد ما زالت الشمس (٣) .

وبوسعنا أن ندعم نظريتنا القائلة بأن طريق الهجرة لم يكن كله أو 'جله الطريق الأعظم المسلوك للقوافل والمسافرين من مكة الى المدينة ندعمها بما أورده أبو اسحق الحربي في كتابه ( المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجنزيرة ) الذى حققه حمد الجناسر ونشرته دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . . فان الحربي عقد بحثاً مستفيضاً في كتابه

<sup>(</sup>٣) كتاب الكامل لابن الأثير ص١٠٤ و١٠٥ ج٢ ط: دار صادر بيروت .

المذكور ، عنوانه في المطبوعة : ( وهذا ابتداء خبر الطريق بين المدينة ومكة ) واستمر في هذا البحث من الصفحة ٤٢٠ حتى الصفحة ٤٦٨ .

ونعن هنا ننقل خلاصة ما ورد في هذا البحث من أسماء منازل الطريق الأعظم المسلوك قديماً بين الحرمين ولكننا ننقلها عنه عكساً لا طرداً كما فعل حمد الجاسر في تلخيصه بالبيان الذي ضمنه أجزاء هذه الطريق(٤) – أي ان ما جعله الحربي ، وحمد الجاسر أول منزلة من منازل الطريق : من العقيق حتى التنعيم جعلناه آخرها ، وذلك لأن الحربي بدأ بالتعريف بهذه الطريق من المدينة الى مكة . ونعن سرنا مع طريق الهجرة من مكة الى المدينة .

فنقول مراهين لهذا الترتيب الطَّبَرِعي " بالنسبة لموضوع هذا الكتاب ، ان هذا الطريق يبدأ من :

<sup>(4)</sup> راجع الفهارس العامة لكتاب الحسربي صح٦٨ و٦٨١ .. ونشير الى أن هذا البيان من وضع حمد الجاسر وترتيبه كما هو واضح من المطبوعة .

فالروحاء فالسيالة فرمكال فالجفير فذي الحليفة (الميقات) فقناة معاوية فالعقياق

ونعن هنا اذا تأملنا مجرى هذا الطريق الأعظم ، ونظرنا الى ما حواه من منازل هجرة الرسول عليه السلام نجد هذا الطريق الأعظم يعوي أسماء ١٩ موضعاً ، ومن بين هذه المواضع التسعة عشر توجد أربعة مواضع فقط مذكورة في طريق الهجرة النبوية ، وقد وضعنا تحتها خطوطاً أفقية للتمييز ، وهي : عسفان ، وأمج ، وقديد والعرج .

ومن هذا نتوصل الى أن خط سير النبي عليه السلام في هجرته لم يكن نفس الطريق الأعظم من مكة الى المدينة مطلقاً ، وانما كان خطأ خاصاً دخل منه أربعة منازل فحسب في مجموعة منازل الطريق الأعظم ، على أن " بعض هذه المواضع عارضها خط الهجرة بعد أن دخلها من أسفلها متجنباً سلوك الدرب الأعظم ، وقد قطعها عرضاً نافذاً الى اتجاهه الخاص .

هذا ويلاحظ اضافة لذلك أن مسيرة الرسول من مكة الى جبل ثور، ومن جبل ثور الى ما يسامت البحر الأحمر هو أيضاً ذو أهمية في موضوع الاستخفاء عن عيون الجواسيس والراصدين والمعقبين له من ناحية قريش ، وهو على كل حال متجنب عمداً ، خط الطريق الأعظم كما أشرنا اليه فيما سبق .

---

وكان من نتائج دراستنا لطريق الهجرة هذه أن الحظنا أن

(انعطافين) حدثا في طريق هذه الهجرة ، أولهما : في الخروج من مكة الى نقطة الاتصال بجانب أو جوانب من الطريق الأعظم السائر الى المدينة ، وثانيهما : حدث بعد وصول الرسول الى 'قباء . فانه انعطف منها الى الناحية الغربية فالشَّمالية ، تاركاً الطريق المعتاد الذي يسير من قباء الى المدينة رأساً بدون أي انعطاف ، وقد دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة من ناحيتها الشمالية من ثنية الوداع التي تقع بشمالها .

## ثانيا:

بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار و اصل الركب النبوي الكريم رحلته 'قدما ، في نطاق المنعطف الأول الذي يمثل أول خط الهجرة ، أي منذ قيامهم من جبل ثور ، وقد استمرت مسيرتهم طيلة يومهم وطيلة ليلهم ، واستمر سيرهم في اليوم التالي حتى ظهره ، فلما اشتد عليهم الحثر ، رآى أبو بكر رضي الله عنه أن ينزلوا بأي مكان مناسب يجدونه ، وقد استقبلتهم صغرة طويلة اذ ذاك ، فقرر أبو بكر مناسب يجدونه ، وقد استقبلتهم صغرة طويلة اذ ذاك ، فقرر أبو بكر يهيء له أخذ قسط من اغفاءة وراحة . ففرش له فروة ، وطلب منه أن يضطجع ، فوافق الرسول ، ونام هنيهة ، وعندما استيقظ من اغفاءته كان أبو بكر قد أحضر له ( 'كثبة ) — قليلا — من لبن احتلبه له فتى من غلمان قريش كان يرعى هناك بعض غنمهم . . مما يدلنا على أن هذه الصغرة كانت حول موقع 'جدّة تقريباً وقبل متحطّة عسفان على كل حال . . وربما تمكنت الجامعة من استكشافها اذا بعثت لذلك بعثة علمية واعية . . وربما يكون في ذلك مفتاح جديد لمعرفة طريق بعثة علمية واعية . . وربما يكون في ذلك مفتاح جديد لمعرفة طريق الهجرة النبوية من المنبع الى المصب ان شاء الله .

0-0-0

وعلى ذكر الصغرة الطويلة هذه نورد فيما يلي ما اطلعت عليه من

الصخور التي وصفت بالطول أو رأيتها كذلك في هذه البلاد ..

فأولا: هذه الصغرة التي وصفت في طريق الهجرة النبوية بأنها طويلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استظل ببقية ظلها في الهاجرة ونام في ظلها هنيهة وشرب لبَنا عندها .

ثانياً: وهناك صغرة أخرى طويلة شاهدناها في طريقنا الى بلاد بني 'سليم وشكلها يشبه 'عنق الجمل تماماً وقد نشرت صورتها في كتابي : « بين التاريخ والآثار » وها ئنذا أعيد نشر صورتها هنا للمناسبة القائمة ) .

ثالثاً: وهناك صغرة ثالثة وصفت بأنها طويلة أيضاً .. وجاء ذكرها في كتابنا: « تاريخ مدينة 'جدّة » .. وهذه الصغرة الطويلة كانت تقع قرب مدينة 'جدة في الجهة الجنوبية منها وكانت صنماً لمالك وملكان ابني كنانة . وكان اسم هذا الصنم «سعداً» وكان صنماً معبوداً في الجاهلية .. وقد جاء اليه أعرابي بابله ، فنفرت الابل لما رأت الصغرة الطويلة .. وهربت منه فأخذ حجراً فرماها به وقال :

أتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نعن من سعد وهل سعد الا صغرة في تنوفة منالارض لا يدعى لغي ولا رشد؟ (ه)

وكلا الانعطافين المشار اليهما آنفاً 'يكبو"نان شبه سية القوس ، أو نصف دائرة . وقد حاولنا أن نرسم شكليهما في الخريطة التقريبية التي وضعناها لهذا الكتاب وذيلناها به .

ثالثاً: ثم سلك عبد الله بن أريقط بالرسول عليه السلام من أسفل وادي أمرَج (بفتح الهمزة وبالميم المخففة المفتوحة بعدها جيم) .. ومعنى الأمج لغة «العطش» .. ولست أدري أتوجد علاقة بين الاسم والمسمى ،

<sup>(</sup>٥) ( راجع تاريخ مدينة جدة ص ٥٥ ) ـ للمؤلف .

أم - كما يقولون - ان الأسماء لا تعلل ؟ بمعنى أنها لا 'تعرف' دامًا علة التسمية بها وخاصة بعد انقضاء زمن مديد عليها .

وأمج وغران واديان متلازمان \_ وغران بضم الغين المعجمة وفتح الراء المخففة بعدها ألف ونون \_ وهما يأخذان من حرة بني 'سليم ، ويفرغان في البحر الأحمر(٦) .

ووادي أمج كان من منازل خزاعة ، وهو غير بعيد عن قديد احدى منازلهم بطريق الهجرة ، وكان به منزل أم معبد الخزاعية . ووادي أمج أقرب الى مكة من قديد .

يعدثنا ياقوت في « معجم البلدان » ضمن تعريفه لوادي أمج هذا - يعدثنا بعديث الوليد بن العباس القرشي "الذي نورده لك \_ للمناسبة القائمة \_ فيما يلى :

قال الوليد بن العباس : خرجت الى مكة في طلب عبد آبق ، فسرت سيراً شديداً حتى وردت أمج في اليوم الثالث غدوة ، فتعبت فعططت رحلي ، واستلقيت على ظهري واندفعت 'أغنى :

أقر السلام على الأبيات من أمج فيها أغن غضيض الطرف من دعج ذاق الجمام وعاش الدهر في حرج(٧) يامن على الأرض من غاد و مدلج أقر السلطم على ظبي كلفت به يا من يبلغه عنى تعية : لا

قال: قلم أدر الا وشيخ كبير يتوكأ على عصا، وهو يهدج الي فقال: يا فتى . أنشدك الله الا رددت الي الشعر . فقلت: بلعنه ؟ فقال: أتدري من فقال: بلعنه ! ففعلت فعل يتطرب ، فلما فرغت قال: أتدري من

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان لياقوت الحموي ص٣٥٧ ج١ ط. طهران بايران . ووصف البحر بالأحمر في المتن هو زيادة من عندنا لتعيين هذا البحر لقراء اليوم فلا تنهب افكارهم الى البعار الأخرى .

<sup>(</sup>Y) ربما كان معنى البيت : يا من يبلغه عني التعية أي الدعاء الذي هو لا ذاق الحمام ولا عاش المدهر في حرج أي ولا رآى ضيفا في حياته . وقد اضطر الشاعر الى حدف ( لا ) الثانية لاستقامة الوزن ، وفي الفية ابن مالك :

وحسلف ما يعسلم جائز كمسا تقول زيد ، بعد من عنسدكما ؟

قائل هذا الشعر ؟ قلت : لا ، قال : أنا والله قائله منذ ثمانين سنة . واذا الشيخ من أهل أمرج  $(\Lambda)$  .

ويلوح أن (أمجاً) يومئذ لم يكن بلداً . انه ما زال وادياً مأهولا ببعض الأعراب من خزاعة وغيرهم ، ولهم به مزارع ونخيل وآبار على نحو ما نراه في طريق مكة \_ المدينة في العصر الحاضر .

#### •**--**•

هذا وقد قال أبو اسعاق العربي : ( وبأمج نعو من عشرين بئراً يزرع عليها ، وهي لخزاعة وفيه جماعة منها ، وأمج كثيرة المزارع والنخيل(٩) ، ويقع ( أمج ) اليوم في ديار بني سليم(١٠) ، وكان لخزاعة على ما ذكره الحربي .

ويقع وادي أمج بعد وادي خليص \_ بالتصغير \_ أحد منابع العين العزيزية بجدة التي أجراها الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله لتروي مياهها العذبة الثرة مدينة 'جدة .. ويقع أمج بعد خليص بجهة مكة بميلين(١١) . وبعد أمج بميل ، وادي الأزرق المعروف قديماً بوادي 'غران .

وقد اهتمت ادارة العين العزيزية بوادي 'غران ، ووادي خليص من أجل مشروع سقي مدينة 'جدة بمياهها ، وليسهما معاً في زيادة ثروة المياه العذبة المجراة الى جدة ، وفي كتاب تاريخ العين العزيزية للمؤلف نرى استطلاعات العين الفنية من قبل مهندسيها تشمل وادي خليص وغران . ونتائج بحوث المهندسين الجيولوجين تفيد باجتماع

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان ص٣٥٧ ج١ طبعة طهران .

 <sup>(4)</sup> كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهيم بن استعق الحربي المكنتي بابي استعق ص-٢٠٠ و ٤٦١ نشر داد اليمامة .

<sup>(</sup>١٠) وفاء الوفا ص٢٤٩ ج٢ طبعة أولى ، وبنو سليم كتاب للمؤلف ص٣٩ طبع مطبعة دار العلم للملايين ببيوت .

<sup>(</sup>١١) الميل مقياس للطول قدر قديما بـ ٤٠٠٠ ذراع ، وحديثا بـ ١٧٦٠ ياردة (المعجم الوسيط مادة ميل.

الواديين قبل انصبابهما في البعر الأحمر وقد بينوا أن فيهما مياها جوفية غزيرة (١٢) .

رابعاً: وبعد وادى أمج نرى عبد الله بن أرقط دليل الركب النبوي الى المدينة يعارض به الطريق العام ، بعد أن أجاز به وادي (قديد ) بالتصغير ، وسميت قديداً لتقدد السيول بها(١٣) .

وقديد اسم واد به قرى صغيرة ، ولا يزال معروفاً بهذا الاسم الى اليوم ، ويقع قبل رابغ في طريق مكة الى المدينة من قبل أن يصبح هذا الطريق خارجاً عنه ، وبقديد مياه جوفية غزيرة ، كما حدثني به رئيس ادارة العين العزيزية بجدة السيد حسين الصافي قبل بضع سنوات ، وهذه المياه صالحة للزيادة في سقي مدينة 'جدة اذا سيقت اليها بأنابيب لأنها ثرة وعذبة .

وقد حافظ وادي قديد على هذا الاسم التاريخي العربي القديم حتى الآن . ومثله في ذلك (القنرية) (بضم القاف وفتح الراء بعدها ياء مشددة مفتوحة فتاء مربوطة) تصغير قدية ، وهي القدية التي أسسها عن غابة كثيفة ذات حيات كثيرة 'كل من مرداس والد الصحابي" الشاعر : العباس بن مرداس السئلمي" ، وحرب بن أمية القرشي في عهد الجاهلية الأخير الأقدر الى صدر الاسلام ، ولا تزال القنرية موجودة باسمها ومسماها على ما حدثني به رجال ثقات معاصرون من بني 'سليم ، مواطنهم قريبة منها (١٤) .

وكان تعريف ياقوت في معجم البلدان لقديد غير كاف للتعريف بها وبموقعها . وذلك اذ يقول : ( وقديد اسم موضع قرب مكة )(١٥) فكم من موضع يشترك مع قديد في قربه من مكة ؟!

[ ] A.

<sup>(</sup>١٢) راجع تاريخ العين العزيزية ولمعات عن مصادر المياه في المملكة العربية السعودية للمؤلف ص١٨٩-٤٠٤ .

<sup>(13)</sup> كتاب المناسك للعربي ص ٤٥٩ .

<sup>(12)</sup> منه سليم للمؤلف ص٢٦١ و ٢٦٢ ط. دار العلم للملايين .

<sup>(</sup>١٥) معجم البلدان ص٤٦ ج٤ ط. طهران بايران .

وتعريف كتاب « المناسك » لقديد ، أقرب لايفاء الغرض المنشود من تعريف معجم البلدان لها ، وذلك حين يقول : ( ومن قديد الى عسفان و هذا التعريف 'مر اعى فيه الاتجاه' في السفر من المدينة الى مكة على الترتيب والنظام اللذين سلكهما الحربي في التعريف بطريق مكة و المدينة ، في كتابه المذكور ، حسب ما توصلنا اليه من دراستنا للكتاب ثلاثة وعشرون ميلا . ومن قديد الى خليص عين ابن بزيع ( ثمانية أميال ) وقد أضاف الحربي الى ما 'ذكر قوله : ( وبقديد آبار كثيرة ، وبها بركة ، وعلى ميل من القرية أربعة آبار مطوية بخشب) (١٦) واذن فقد كانت قديد قرية في عصر أبي اسحاق الحربي ( القرن الثالث الهجري ) .

رابعاً: وبعد اجتياز عبد الله بن أرقط بالركب النبوي الكريم ، وادي قديد ، سلك به (الخرار) وهو ماء أو واد ، يصب على الجعفة (١٧) وقال السكوني : موضع « غدير خم » يقال له الخرار .. وهكذا يروي البكري أيضاً .. ويضيف قوله : (وكذلك قال عيسى بن دينار انه عين بخيبر ، ويؤيد ذلك ما رواه ابن وهب عن يوسف بن طهمان عن عدي أبي أمامة بن سهل عن أبيه أن سهلا قام يغتسل يوم خيبر حين هزم الله العدو ، الى آخر الحديث (١٨) . وقال السمهودي : « الخرار الظاهر أنه بالجحفة »(١٩) وفي الرسالة التي بعث بها الي ، عاتق بن غيث البلادي ، وهو من خبراء مواقع بلادنا قال : « الخرار يعرف اليوم باسم وادي الظهر ، فيه غدير خم ، ويعرف اليوم باسم يعرف اليوم باسم عن شرقي رابغ على ٢٧ كيلا تقريباً » .

ومن رأينا أنه اذا كان ( الخرار ) هو ( غدير خم ) فانه يتعين أن لا يكون غدير خم بخيبر ، لأن الخرار منصوص على أنه في طريق الهجرة

10 P

<sup>(</sup>١٦) كتاب المناسك لابراهيم الحربي ص٠٤٦.

<sup>(</sup>١٧) كتاب معجم ما استعجم للبكري ص٤٩٢ مادة الخرار .

<sup>(</sup>١٨) معجم ما استعجم للبكري" ( مادة الخرار ) .

<sup>(</sup>١٩) وفاء الوفاء ص٢٩٨ ج٢ ط. أولى .

من مكة الى المدينة . أي بجنوب المدينة . وأما (خيبر) فهي تقع بشمال المدينة . فأين هذا من هذا ؟! والذي أميل اليه أن غدير خم والخرار اسمان لموضع وواد معروفين بشرقي رابغ غير بعيد عنها . وهذا الأمر يحدث أمثاله كثيراً في بلاد العرب اذ تجد اسمين أو عدة أسماء لموضعين متقاربين من بلادهم . والقول الفصل في الموضوع على ما يتراءى لي هو قول صاحب معجم البلدان نقلا عن عرام الستلمي : (ودون المحفة على ميل غدير خم ، وواديه يصب في البحر (٢٠) أي البحر الأحمى .

خامساً: ثم سلك بهم ( ثنية المر َ ق ب بتخفيف الراء وفتحها - كأنه مخفف المرأة . ويذكر ياقوت ثنية المرة هذه ، ويقول عنها: ( وفي حديث الهجرة: ان دليلهما - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه سلك بهما أمح ، ثم الخرار ، ثم ثنية المرة ، ثم لقفاً (٢١) . ولقد مر ياقوت على ثنية المرة مر الكرام ، ولم يتعرض لتعريفها مطلقاً . أدخلها في سمط سرده الأسماء المواقع الأخرى فحسب . وقد صنع مثل ذلك في التعريف بثنية المرة أو في عدم التعريف بثنية المرة \_ على التعبير الأدق - المنعرف على طبعة كتاب (حياة سيد العرب) تأليف عبد الله باسلامة حيث اقتصر على هذا القول: ( وهي ثنية في نفس الطريق ) (٢٢) .

هذا وقد تتبعت عدة مصادر ، أبحث فيها عن تعريف ثنيـة المرة هذه فلم أعثر على تعريف مجز لها بتلك المصادر .

سادساً: ثم سلك بهما بعد ثنية المرة (مدلجَة لقف بين كسر فسكون واسم لقف وموضعه ، كلاهما موضع اختلاف بين المصادر . ففي معجم البكري ورد اسم (لقف) واسم (لفت) على وزن

<sup>(</sup>٢٠) معجم البلدان ص٤٧١ ج٢ ط. طهران .

<sup>(</sup>٢١) معجم البلدان لياقوت الحموي ص ٩٣٧ ج١ ط. طهران .

<sup>(</sup>٢٢) التعليقات على كتاب حياة سيد العرب تاليف حسين عبد الله باسلامة . راجع هامش الصفعة ٢٠٠ الطبعة الثانية . وقد جاء في الصفعة الأولى من الكتاب انه (حققه وراجعه احد علماء الحجاز ) .

صيغة لقف .. وعرف لنا لقفا بأنه (واد مذكور في رسم ذروة) وأورد بيتي شعر عنه ثم قال: (وفي حديث هجرة النبي (ص) أن دليله عبدالله ابن أرقط مال به من أسفل مكة ثم مضى على الساحل أسفل من عسفان ثم سلك أسفل من أمج ، ثم عارض الطريق بعد أن جاوز قديدا ، فسلك الخرار ، ثم سلك ثنية المرة ، ثم سلك لقفا – بفتح اللام – قال ابن هشام ويقال (لفتا) فدل على أنهما موضعان متقاربان(٢٣) ، وقال عرام السئلوثي فيما يرويه لنا ، ياقوت في « معجم البلدان » عن عرام السئلوثي فيما يرويه لنا ، ياقوت في « معجم البلدان » عن عرام : (لقف : ماء آبار كثيرة ، عنب ، ليس عليها مزارع ، ولا نخل فيها ، لغلظ موضعها وخشونته ، وهو بأعلى قوران : واد من ناحية السوارقية ، على فرسخ (٢٤) .

ويقول السمهودي ناقداً من قال ان « لقفا » بناحية السوارقية : « لكن ناحية السوارقية ليست في طريق الهجرة »(٢٥) ·

وفي لقف ولفت وقع الخلاف في حديث الهجرة ، وكلاهما صحيح ، هذا موضع وذاك آخر(٢٦) ·

وجاء في معجم البلدان (مادة لفت) أن (لفتا بكسر اللام وسكون الفاء ـ ثنية بين مكة والمدينة )(٢٧)

وهـذا تعريف ناقص ولا يوصـل الى الهـدف المطلوب . فكم هي الثنايا التي تقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ؟ وكل واحدة منهن ينطبق عليها هذا التعريف الفضفاض الذي لا يحدد أية واحدة منهن في هيكلها وفي اهابها .

<sup>(</sup>٢٣) معجم ما استعجم لعبد الله البكري الأندلسي ج٣ ص١١٦١ و١١٦٢ ط. مطبعة لجنة التأليف والنشي والترجمة بمصي .

<sup>(</sup>٢٤) معجم البلدان لياقوت ص٣٦٣ ج٤ ط. طهران . والفرسخ : مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو ثمانية عشى ألف قلم أو نعو خمسة آلاف وأربعمائة ذراع فرنسية ( المعجم الوسيط ـ مادة فرسخ ) .

<sup>(</sup>٢٥) راجع ص ٣٦٧ ج٢ الطبعة الأولى بمصر من كتاب « وفاء الوفا » للسمهودي .

<sup>(</sup>٢٦) معجم البلدان لياقوت ص٣٦٣ ج٤ ط. مطبعة طهران ٠

<sup>(</sup>۲۷) نفس المصدر والجزء ص۲۹۱ .

و بعد ذلك قال ياقوت أيضاً : ( ان لقفا ولفتا موضعان في الطريق بين مكة والمدينة ) وهذا التعريف مثل سابقه تماماً لا يفيدنا بأي شيء معين أو محدد تحديداً منطقياً 'مميزاً له عن غيره في كلا الموضعين .

وأخيراً بعد هذه التعريفات غير المنعبَر فية بكسر الراء وتشديدها مديد لنا ياقوت (لفتا) عن الجمعي بأنها ثنية جبل قديد . وهذا ربما يكون أقرب تعديد للفت ، وهو يجعل (لقفا) غير (لفت) .

سابعاً : ثم استبطن بهم الدليل ( مدلجة مجاج ) بجيمين أو (مجاح) \_ بجيم فألف فحاء مهملة \_ أو ( محاج ) بحاء فجيم .

ويقول لسان العرب لابن منظور: المدلج والمدلجة: ما بين الحوض والبئر، قال عنترة:

#### كأن رماحهـــم أشـــطان بئر لهـا في كل مدلجـة خــدود

ولم يذكر من معاني مدلجة اسم موضع . وقد أهمل معجم البلدان لياقوت مادة ( مدلجة ) من كتابه هذا ، وأوردها في مادة ( محاج ) قال : وفي حديث الهجرة عن ابن اسحق أن دليلهما أجاز بهما مدلجة لقف ، ثم استوطن \_ استبطن \_ بهما مدلجة محاج \_ كذا ضبطه بفتح الميم وحاء مهملة فألف فجيم \_ قال ابن هشام : فيقال : مجاج بجيمين ، وكسر الميم والصحيح عندنا \_ هذا كلام ياقوت \_ فيه غير ما روياه ، جاء في شعر ذكره الزبير بن بكار ، وهو مجاح بفتح الميم ثم جيم وآخره حاء مهملة . والشعر المعنى هو قول محمد بن عروة بن الزبير :

لعن الله بطن لقف مسيلا ومجاحاً وما أحب مجاحاً لقيت ناقيت على الله على الله المجلدية وأرضاً شيعاحاً

وأنا أحسب أن هذه في رواية ابن اسحق ، وانما انقلب على كاتب الأصل ، فأراد تقديم الجيم فقدم الحاء . والله أعلم(٢٨) .

<sup>(</sup>٢٨) معجم البلدان ج٤ ص٣١٥ و٣١٦ ط. طهران .

وسمى الطبري هذا الموقع ( المدلجة ) وقال : انها تقع بين طريق 'عمق وطريق الروحاء (٢٩) . والروحاء ربما تكون هي المعروفة اليوم ببئر الراحة الواقعة بين معطتي المسيجيد والفرريش في طريق المدينة . وقلنا انه ربما تكون الروحاء ، هي الراحة معرفة في العامية ، لأن الروحاء والراحة بمعنى واحد . قال ياقوت في معجم البلدان : في سبب تسميتها بالروحاء « لما رجع 'تبعم من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالروحاء فأقام بها وأراح ، فسماها بالروحاء » ، وقال كثير لما سئل عن سبب هذه التسمية : سميت الروحاء روحاء ، لانفتاحها وروحها . والروحاء من عمل الفرع وهي على نعو من أربعين ميلا . وفي كتاب ابن أبي كتاب مسلم بن الحجاج : على سبتة وثلاثين ميلا ، وفي كتاب ابن أبي كتاب مسلم بن الحجاج : على سبتة وثلاثين ميلا ، وفي كتاب ابن أبي ألطريق الى مكة بين معدن بني 'سليم وذات عرق . . ويقول ياقوت : العمق بضمتين وهو خطأ (٣٠) .

•-•-•

هذا وقد أوضح عاتق بن غيث البلادي رأيه في رسالة له الي \_ بأن مجاحا واد يرفد وادي الفرع من ضفته اليمنى ، يقطعه الطريق بين أم البرك ( السقيا ) في القاحة ، وبين الفرع .

ثامناً: ثم سلك بهم مرجح من ذي الغضوين أو العضوين \_ بفتح أولهما وثانيهما والغضوان \_ بالغين \_ تثنية غضاً ، وهو شجر معروف يوقد سريعاً . وقد مر ياقوت في معجم البلدان على هذا الموضع من دون أن يعرفه ، مما يفهم منه أنه لم يتحقق من موقعه ، فصمت عن التعريف به . وقال غيره عنه : هو موضع بين الحجاز والشام ، فأبعد التعريف وطوح به بعيداً . وفي الرسالة التي بعث بها الي ، عاتق بن

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ الطبري ص٣٧٧ ج٢ طبعة دار المعارف بمصر . وقد حددتها الرسالة الخاصة التي بعث بها الي عاتق بن غيث البلادي بقوله : « مدلجة مجاح ، ومرجح : شعبان متقاربان ياخذهما طريق اللواب بين مجاح وتدهن . والطريق من مدلجة مجاح يفضي الى مدلجة تدهن ، ثم يفضي الى القاحة ، ثم يستمر مشملا » . (٣٠) معجم البلدان لياقوت الحموي ص٨٢٨ ج١ و ص٧٤٨ ج٣ ط. طهران .

غيث البلادي يقول ان: العصوين بالمهملة . ويقولون لهما « العصي » جمع عصا : هما شعبتان تجتمعان ثم تصبان في مجاح المتقدم ، ثم في وادي الفرع » .

تاسعاً: ثم مر بالركب على بطن ذي كشر . وقد سكت كتاب المناسك عن ذي كشر هذا ، وكتب « معجم ما استعجم » تعريفاً لكشر بفتح أوله وثانيه فجعله جبلا باليمن في أرض جرش . ولم يتعرض لذي كشر ، الذي ورد في معجم البلدان ، وتحدث معجم البلدان عن ذي كشر هذا حديثاً موجزاً للغاية في سطرين اثنين و'ثمنن سطر فقال ما نصه : كشر بالفتح ثم السكون ، وهو بدء ( 'بدو ) الأسنان عند التبسم : جبل قريب من جرش ، وفي حديث الهجرة : ثم سار بهما بعد ذي العضوين الى بطن كشر وهما بين مكة والمدينة (٣١) .

ويكفينا من معجم البلدان أنه لم يهمل (ذا كشر) الذى مر به الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته الى المدينة ، كما صنع الحربي والبكري في كتابيهما ، ولكن ياقوتاً ، في التعريف بكشر كان متواضعاً جداً ، فعبارته : (وهما بين مكة والمدينة) في التعريف بذي العضوين وكشر ، ليست مما يفيد قيم فائدة ، القاريء أو الباحث أو المستفيد ، فكم موضع يدخل في هذا التعريف الواسع سعة صعراء الربع الخالى . ولم يتعرض عبد الرحمن السهيلي في كتابه الذي شرح به سيرة ابن هشام وسماه « الروض الأنف » للتعريف بذي كشر المتحدث عنه .

وهكذا كان محصولنا من مراجعة المصادر المشار اليها آنفاً ، عدم الحصول على معلومات مجنية عن موقع ذي كشر في طريق الهجرة النبوية .

عاشراً: ثم أخذ الدليل بالركب النبوي المهاجر على ( الجداجد ) جمع جدجد بفتح الجيمين وسكون الدال المهملة الأولى ... والمعنى

<sup>(</sup>٣١) معجم البلدان ج٤ ص٢٧٦ و ٢٧٧ ط. طهران .

اللغوي للجدجد هو: الأرض المستوية الصلبة ، فلعل الجداجد تكون كذلك ، فسميت بهذا الاسم الذي يدخل ضمنا في التعريف بالخاصة كما يقول المناطقة .. وقد عرف ياقوت «الجداجد» هذه تعريفاً غَطَّاه مبدئياً برداء الظن عندما قال عنه : « وأظنها على هذا آباراً قديمة في طريق ليس يعلم » ثم سجاه ثانية بظلام كثيف من اعترافه بعدم العلم بطريقها عند وصفه الآبار القديمة المظنونة بقوله : ( في طريق ليس يعلم ) .

أما ابراهيم الحربي فقد سكت عن الجداجد في كتابه ، فارتاح وأراح من التوغل في الظنيات كما صنع ياقوت في ( معجم البلدان ) في محاولة يائسة للتعريف بموقع الجداجد .

وقد سلك البكري في « معجم ما استعجم » سبيل الحربي ٠٠ في الصمت عن جداجد \_ في باب الجيم \_ وماثلهما في الصمت عن جداجد الحسن بن عبد الله الاصفهاني في كتابه ( بلاد العرب ) ٠

الحادي عشر: ثم مر الدليل بهما على (الأجرد) وللأجرد هذا ، ذكر في كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمداني .. ولكنه ذكر مجرد من الناصب والجازم .. وقد ذكره في أرض جهينة ضمن مسلسل مجرد من التعريفات لأسماء أماكنهم وأوديتهم في جزيرة العرب ، كما ذكر في هذا المسلسل المجرد من تعريف أي موقع ، العرج .. والأجرد والعرج من المواقع المنكورة في طريق الهجرة . وقد سرد الهمداني في كتابه المنكور ، في مكان آخر سردا مجردا من التعريفات عسفان وقديدا . وقال عن قديد : (وهو لخزاعة) وذكر الجحفة و ('خم") وأضاف قوله عقب ذكره لهما : (الى ما يتصل بذلك من بلد جهينة ومحال بني حرب، وقد ذكرناها) (٣٢) . وعسفان وقديد وخم من مواطن الهجرة النبوية الى المدينة .

<sup>(</sup>٣٢) صفة جزيرة العرب للهمداني ص٢٥٩ تعقيق معمد بن علي الأكوع الحوالى ، وأشرف على طبعه حمد الجاسر .

و'يعسَر"ف' لنا ياقوت (الأشعر والأجرد) فيقول: الاشعر والاجرد جبلا جهينة دون المدينة والشام (٣٣). وهذا التعريف واسع البطان، لا يخص مكاناً بين البلدين دون مكان. وان كان فيه تأييد ضمني لما أفادنا به الهمداني بصفة عامة عن مواقع من بلاد جهينة.

الثاني عشر: ثم سلك بهما ( ذا سلم ) من بطن عداء مدلجة تعهن ، على ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية . ويبدو من تأمل العبارة المذكورة آنفا أن ذا سلم هذا يقع داخل وادي عداء مدلجة تعهن . وتعهن عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة . وتقع بين القاحة والسقيا . وقد مر بنا تعريف القاحة وبقي تعريف السقيا ، التي يقول عنها « معجم ما استعجم » : هي في طريق مكة ، بينها وبين المدينة ، وأسند الى 'كثير أنها سميت السقيا لما سقيت من الماء العذب ، وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك ، وكثير منها صدقات للحسن بن زيد ، وعلى ثلاثة أميال من السقيا عين يقال لها تعهن (٣٤) . ويبدو أن السمهودي اعتمد هذا القول (٣٥) .

ثم قال في « مادة العقيق » يعدد الطرق المسلوكة في زمنه من المدينة الى مكة : ( وطريق آخر من السيرويية ، وهو أكثر سلوكاً ، من الرويية الى الأثاية اثنا عشر ميلا ، ومن الاثاية الى العرج ميلان ، ومن العرج الى السقيا سبعة عشر ميلا ، ومن السقيا الى الأبواء تسعة عشر ميلا ، ومن السقيا الى الأبواء تسعة عشر ميلا ، ومن السقيا الى الأبواء تسعة عشر ميلا ،

ونفهم من هذا أنه في زمن البكري \_ القرن الخامس الهجري \_ كان العرج في الطريق العامة بين المدينة ومكة . وهذا مما يسهل معرفة موقع العرج على الباحثين اليوم ان شاء الله . كما يفهم نصا مما سلف أن تعهن الواردة في كتاب « السيرة النبوية » بمناسبة ذكرها لذي سلم ،

<sup>(</sup>٣٣) معجم البلدان ( مادة الأجرد ) .

<sup>(</sup>٣٤) معجم ما استعجم للبكري ص ٧٤٧ و ٧٤٣ ج ٣ .

<sup>(</sup>٣٥) وفاء الوفا للسمهودي ص٢٧١ ج٢ الطبعة الأولى بمصر .

<sup>(</sup>٣٩) نفس المصدر والجزء ص٩٥٤ .

هي عين تقع على ثلاثة أميال من السقيا في الطريق من المدينة صوب مكة ، لأن البكري والحربي كلاهما قد اعتبر أن بداية مراحل الطريق العظمى بين البلدين دائماً ، من المدينة الى مكة ، أي من الشامل الى المجنوب ، لا من مكة الى المدينة حسب ما سارت عليه الهجرة النبوية أي من الجنوب الى الشمال .

وقد عاد البكري مرة ثانية الى ذكر الطريق بين المدينة ومكة 'موردأ المسافات بين المنازل ، فقال : (رجع بنا القول الى ذكر الطريق من الجحفة الى 'كلية اثنا عشر ميلا ، وهي ماء لبني ضمرة ، وبين كلية الى المشلل تسعة أميال ، وعند المشلل كانت «مناة» في الجاهلية ، وبثنية المشلل دفن مسلم بن عقبة ، ثم نبش وصلب هناك ، وكان 'يرمى كما 'يرمى قبر أبي رغال ، ومن المشلل الى قديد ثلاثة أميال ، وبينهما كانت خيمتا أم معبد . ومن قديد الى خليص عين ابن بزيع سبعة أميال ، وكانت عينا ثرة عليها نخل وشجر كثير ومشارع خربها اسماعيل بن يوسف ، فغاضت العين ، ثم رجعت بعد سنة ثمانين ومائة . ومن خليص الى أمج ميلان ، ومن الكديد الى عسفان ستة أميال ، ومن الروضة الى الكيديد ميلان ، ومن الكديد الى عسفان ستة أميال . وغزال : ثنية عسفان ، تلقاها قبله بأرجح من ميل . وعند تلك الثنية واد يجيء من ناحية ساية ، يصب الى أمج (٣٧) .

هذا وقد فسر لنا القاموس كلمة (عداء) الواردة في وصف (ذي سلم) في قوله: (من بطن عداء تعهن) فسرها بقوله: (والعدا كالى: الناحية وينفتح ، جمعه أعداء ، وشاطيء الوادي كالعدوة ، مثلثة ، وكل خشبة بين خشبتين ، وحجر رقيق يستر به الشيء : كالعداء واحدته كجرو) (مادة عدا) . ولنا أن نأخذ من هذا الشرح لكلمتي (عدى وعداء) بكسر العينين أن من معانيهما شاطيء الوادي ، فيكون المعنى على هذا ان (ذا سلم المذكور

<sup>(</sup>۳۷) معجم ما استعجم ص۹۵۹ ج۳.

هو في بطن شاطيء الوادي الذى فيه أو تقرب منه عين تعهن ) . . والله أعلم .

الثالث عشر: ثم سلك بهما على العبابيد، أو العبابيب، ويقال العثيانة، يريد العبابيب(٣٨). ويقول عنه السمهودي انه « موضع قرب تعهن »(٣٩) .

يقول ياقوت في معجم البلدان ما ملخصه: أن ( العبابيد ) هذه جمع الجمع ، جمع « 'عبَّاد » التي هي جمع عابد(٤٠) ، وفسر البكري العبابيد بأنه موضع مذكور محدد في رسم العقيق ، ثم قال: ( وقبل السقيا بنحو ميل من وادي العبابيد وهو القاحة ) « مادة العقيق » .

الرابع عشر: ثم أجاز بهما (الفاجة) بفاء فألف فجيم أو (القاحة) بقاف فألف فعاء مهملة مخففة فتاء مربوطة وردت لفظتا الفاجة والقاحة في كتاب السيرة النبوية لابن هشام وقد قدم اسم الفاجة على اسم القاحة ، وضعف أو أيد اسم القاحة بقوله: (يقال الفاجة فيما قال ابن هشام)(١٤) وقول ابن هشام أدق فيما نرى من قول ابن اسحق وقد أيده كل من البكري وياقوت في كتابيهما: (معجم ما استعجم) و (معجم البلدان) فقال البكري عن القاحة: (مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا ، قبل مكة) «مادة القاحة » وقد أهمل البكري في مادة الفاء والألف ، كلمة (الفاجة) فلم يدونها فيها . وشاركه من بعده ياقوت في تأييد صيغة (القاحة) اذ قال ما نصه : (القاحة بالحاء المهملة : قاحة الدار وباحتها واحد ، وهو وسطها . وقاحة : مدينة على ثلاث مراحل من المدينة (١٤) قبل السقيا بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة بنحو ميل ، قال نصر : موضع بين الجحفة وقديد . وقال عرام : القاحة الموركة وراكة الموركة وراكة وراكة

<sup>(</sup>٣٨) سيرة ابن هشام ص١٣٦ ج ٢ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٥ هـ = ١٩٣٦ م .

<sup>(</sup>٣٩) وفاء الوفا ( مادة عبابيد ) ج٢ .

<sup>(</sup>٤٠) معجم البلدان ( مادة العبابيد ) .

<sup>(</sup>٤١) السيرة النبوية لابن هشام ص١٣٦ ج٢ ط. مطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصر .

<sup>(</sup>٤٢) أن جعل المسافة بين القاحة والمدينة ثلاث مراحل أمر متفق عليه بين معجّم البكري ومعجم ياقوت.

في ثافل الأصغر ، وهو جبل ذكر في موضعه . وفي مادة « ثافل » حدد ياقوت معنى القاحة وحقيقتها فقال : ( وفي ثافل الأصغر دَوَّار في جوفه يقال له القاحة ، ولها بئران عذبتان غزيرتان ، وهما ( ثافل الأصغر وثافل الأكبر ) : جبلان كبيران شامخان)(٤٣) .

وربما كان كل من الفاجة ، والقاحة شيئاً واحداً في أصل كتابة الكلمتين . والأصل الحقيقي هو (القاحة) بالقاف بعدها ألف فعاء ، ونشأت كلمة (الفاجة) بالفاء والجيم - من كتابة (القاحة) في الغط العربي الأول ، من قبل احداث النقط - اذ يبدو جلياً أننا اذا كتبنا الكلمة المشار اليها هكذا : (الهاحه) - بدون تنقيط - جاز للقارىء أن يقرأها على الوجهين : (الفاجة) و (القاحة) معاً . فهي اذن القاحة بقاف فألف فعاء مهملة و (الفاجة) تحريف لها رواه ابن السعاق ونقده ابن هشام نقداً حقيقياً جيداً . على أن عاتق بن غيث البلادي أحد الخبراء في معرفة بلادنا يرى غير ذلك . . يرى أن «الفاجة: بالفاء فالجيم واد يصب في القاحة من الشرق ، فيه بركة وآثار عين ما زالت ماثلة للعيان » . وليس الخبر كالعيان .

الخامس عشر: ثم خرج الدليل بالرسول وصاحبه من القاحة وهبط بهما العرج. وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له: أوس بن حجر، على جمل له، يقال له « ابن الرداء » — الى المدينة ، وبعث معه غلاماً له يقال له « مسعود ابن 'هنيَد َ قَ (23).

والعرج \_ بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها جيم \_ ويقول الحربي : ( انما سمي العرج لتعرجه )(٤٥) .

والعرج قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ينسب اليها العرجي

<sup>(27)</sup> ص٩١٥ ج١ مادة ثافل في ( معجم البلدان لياقوت الحموي" ) .

<sup>(22)</sup> سيرة ابن هشام ص١٣٦ ج٢ .

<sup>(</sup>٤٥) كتاب المناسك للعربي ص ٤٤٨ .

الشاعر المفلق: عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وهي في أول تهامة ، وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا ، وهي في ( بلاد هذيل ) . ثم قال ياقوت مكملا التعريف بما يسمى العرج ومنه ظهر أنه اسم مشترك يطلق على موضعين أحدهما عرج الطائف المعروف والآخر هو الذي أشار اليه ضمن كلمته التالية: (وواد يقال له العرج) . قال الي أي الأصمعي وهو غير العرج الذي بين مكة والمدينة (٤٦) وأيا منًا كان الأمر فان العرج الذي ذكر في طريق الهجرة هو غير عرج الطائف ، لأن الطريق من مكة الى المدينة يذهب من مكة في الجنوب ، الى المدينة في شمال مكة . وعرج الطائف لا علاقة له بالهجرة في الجنوب ، الى المدينة في شمال مكة . وعرج الطائف لا علاقة له بالهجرة مطلقاً ، لأنه يقع في جهة الطائف أي في الشرق الجنوبي لمكة . والعرج المقصود والمذكور انه في طريق الهجرة هو الذي ورد ذكره في قول الأصمعي الآنف ذكره بأنه بين مكة والمدينة .

السادس عشر: ثم سلك بهما الدليل (ثنية العاير أو الغائر) بالعين المهملة في رواية ، وبالغين المعجمة في رواية أخرى \_ وكلتا الروايتين وردت في السيرة النبوية لابن هشام . وقد رجح ابن هشام الرواية الثانية فجاء في كتابه: (يقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام) وهذا القول مثل قوله السابق عن القاحة .

ويبدولي أن ترجيح ابن هشام هو الصحيح، فان ثنية الغائر تسمى في عرف رجال القوافل المترددين بين مكة والمدينة قبل عهد السيارات، باسم (درب الغائر) بالغين المعجمة للخذأ من ثنية الغائر التي يسمونها: (سطح الغائر) لأن الثنية وهي الطريق في الجبل على سطحه وكان هذا الطريق مسلوكاً لقوافل الابل بين مكة والمدينة على صعوبة مرتقى سطح الغائر، وتعرض الركاب فيه لمخاطر الانقلاب في سطحه في حالتي الصعود والهبوط معاً ولعل التعرض لمخاطر الانقلاب من فوق ظهور جمال القوافل في حالة الهبوط أشد وأخطر

<sup>(</sup>٤٦) معجم البلدان ص٦٣٧ ج٣ ط. طهران .

من التعرض للخطر في حالة الصعود. . وقد مرت هذه التجربة بكاتب هذه السطور حينما سافرنا من المدينة إلى مكة في أواخر أيام قوافل الابل، وكنت ممتطياً جملا من جمال القافلة عليه شقدف ذو قبتين في احداهما أنا ، وفي الأخرى المربوطة أيضاً بجانبها فوق ظهر الجمل زميل لي . فلما بدأت الجمال تهبط من سطح الغائر أى ثنيته ، في الليل المقمر وطئت مناسمها بيوت النمل الكبر هناك ، فقد كانت هذه البيوت من الكثرة، بمثابة مدينة للنمل . فلما دعست مناسم الجمال تلك البيوت هب النمل للدفاع عن مدينته الحاوية لغلاله وجماعاته ونهض يلسع لسعات مؤلمة حادة ، أخفاف الجمال ، فما كان من الجمل الذي أنا فوقه على الشقدف الا أن تحرك منزعجاً بحركات جنونية كان من نتائجها أن وقع الشقدف من فوقه إلى الناحية الأمامية المتحدرة ، فوقعت أنا وزميل أيضاً بطبيعة الحال فوق الصغور الحادة بتلك الهضبة العالية ، وكان سقوطي على ناصيتي من ناحيتها الشمالية فشقت الصخرة الحادة جلدة جبيني وتجاوزتها الى عظم الناصية فشجتها ، وكادت الشجة تصل عمقاً الى المنح لولا لطف الله . . وقد عولجت بمكة في مستشفاها بأجياد حينئذ وأنا صغير مدة مديدة ، وبعد نحو أربعة أشهر عوفيت من ذلك الجرح الغائر ، ولله الحمد والمنة . هذا وربما يكون اطلاق اسم (درب الغائر) على جميع هذا الطريق ناتجاً من اسم ( ثنية الغائر ) ، وقد يكون ذلك من « ياب » المجاز المرسل : من باب اطلاق اسم الجزء على الكل .

هذا وفي الطبعة المحتقة لتاريخ الطبوي: « وسلك ماء يقال له الغابر بالباء الموحدة عن يمين ركوبة حتى يطلع على بن رئم(٤٧) وربما كان ( الغابر ) بالباء التحتية الموحدة تحريفاً للغاير بالياء وقد وصفت الغاير بأنه ماء .

السابع عشر : ثم هبط بهما بطن رئم أو ريم - بالهمزة الساكنة أو بالياء الساكنة بعد راء مكسورة فميم ، ويقول السمهودي عن ريم :

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ الطبري ص٣٧٧ ج٢ ط. دار المعارف بمصر.

« واد لمزينة يصب فيه ورقان وسبق أنه من أودية العقيق يلقاه ثم يدفع في خليقة (٤٨) .

وفي موضع آخر من كتاب وفاء الوفا ذكر السمهودي « ريما » ضمن الأودية التى تدفع في وادى العقيق بالمدينة ص٢١١ ج٢ الطبعة الأولى .

وقد عرفنا البكري برئم هذه تعريفاً قاصراً غير مركز ، وفعل ياقوت خيراً منه ، حين قال : ( رئم - بكسر أوله وهمز ثانيه وسكونه - قرب المدينة ، واحد الآرام ، وقيل بالياء غير المهموزة ، وهي الظباء الخالصة البياض ، وهو واد لمزينة قرب المدينة يصب فيه ورقان ، له ذكر في المغازي وفي أسفارهم ، وقيل : بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة . وفي كيسان : على أربعة برد(٤٩) وقال حسان :

لسنا برئم ولا حمّت ولا صنورى لكن بمرج من الجولان مغروس يغسدى علينا براووق ومسمعة ان الحجاز رضيع الجوعوالبوس(٥٠)

والوصف الذي ذكره ياقوت لرئم أو ريم ، اذا أضفنا اليه بيتي حسان ، وتأملنا في مفهوميهما ، وقمنا بدراسة ميدانية للمواقع التي بهن العرج ورئم جنوباً ، وللمواقع التي بين رئم وقباء شمالا ، يمكننا بذلك أن نفهم وأن نقف على موقع ريم باذن الله . فان تعريف ياقوت له يكاد يكون محدداً له . فقد جاء فيه أنه معروف في أسفارهم وهو تعريف كتابي مركز ، وقد يوحى للخيال الطلعة أن تسمية الموقع

<sup>(4</sup>A) وفاء الوفا للسمهودي ص٣١٧ ج٢ الطبعة الأولى بمص . وفي مقالة لحمد الجاس عنوانها ( رحلة الى طيبة ) وهي واحدة من خمس مقالات مسلسلة عن رحلته الى المدينة يقول عن ريم : « وهو واد من روافد وادي عقيق المدينة لا يزال معروفا . « مجلة العرب ص٢٩٦ مجلد سنة ١٣٨٧ هـ » .

<sup>(44)</sup> البريد في المسافة أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع أو أربعة آلاف بالذراع الشرعي ، فيكون أذن بالتقدير المتري العشري خمسة آلاف وأربعين مترا . وعلى تقدير الميل أربعة آلاف ذراع يكون خمسة آلاف وسبعمائة وستين مترا . والقول الأول هو المعروف بمسافة الميل في هذه الأيام ، هذا البيان العلمي المفصل أورده أحمد رضا في معجم متن اللغة ص٢٦٧ ج ١ ط. دار مكتبة الحياة ببيروت ، وتعريف هذا البريد المسافي في المعجم الوسيط غير ذي موضوع ( مادة برد ) .

<sup>(</sup>٥٠) معجم البلدان لياقوت ( مادة رئم ) .

بريم ، تعديد ، له دلالة تاريخية على أن الموقع كان معشبا ومشجرا وذا مياه وظباء ترتع في أرجائه . فسمي المكان لذلك باسم (ريم) وقد يكون أقفر بعد ذلك ولكن الاسم علق بالمكان تاريخيا ومما يؤكد ذلك أن وادى ريم هذا يصب فيه وادى ورقان ، وهو من أودية العقيق بالمدينة على ما مر بنا آنفا . . ويقول عاتق بن غيث البلادي : « ريم واد يصب في صدر عقيق الحسا من الغرب ، قرب بئار الماشي ، ترى منه حمراء الاسد شمالا » .

الثامن عشر : استمر الركب النبوي فيمسيرته صوب المدينة مباشرة بعد رئم ، قاطعاً قسما من الحرة وربما كانت المسيرة قد اخترقت الجبال والجبيلات ، والأودية والأنجاد والوهاد الموجودة في الطريق الى قباء، وعلى جنباته من قريب أو من بعيد، وقد تكون هناك أشجار السلم والطلح وشجيراتهما التي خلفتها الأمطار الجاهدة المتنائية ، أو المتقاربة في اطارات عمر الزمن ، من وادي ريم الى قباء . كما قد تكون هناك أيضا بعض الأعشاب التي تتحمل الحرارة الشديدة والبرد القارس لقوة جنوعها وسوقها وعمق جنورها في منابتها الجبلية أو السهلية . وربما كانت فيريم كننس : جمع كناس ـ مساكن ـ الظباء ، وجعور الأرانب ، ومآوي الثعالب وبعض الوحوش غير المستأنسة تقطن رمًّا وما حولها .. وربما يكون الركب النبوي قد مر من بعيد أو من قريب من الجبل المتوهج والجبل ذي القبب في سطحه اللذين كنت وقفت عليهما منذ أمد ، وهما على مسافة أربع ساعات بسير الدواب من المدينة الى جنوبها من طريق قباء نفسها نحو مكة . ويقعان في الجنوب الشرقي من جبل عير بعد مسيل حديقة «الرفيعة» ، ببعد ليس بالقريب ، وعلى كل فانه ليلوح لنا أن الركب النبوي قد استمر في مسيرته بين نواحي تلك المنطقة . والتحقيق العلمى المقترن بتعريفات المراجع المعتمدة وأقوال البادية في أنحاء هذه الطريق(٥١) ربما يميط لنا اللثام عن كثير من مواقعه التي

<sup>(</sup>٥١) عندهما قام حمد الجاس برحلته الاستكشافية لهذا الطريق سنة ١٣٨٦ هـ سال الأعراب من سكان تلك النواحي عن الاسماء والمسميات .

قد تكون أسماؤها لديهم باقية على ما كانت وعلى ما تعرفه أجيالهم القديمة وتنقله عنهم أجيالهم الحديثة سواء بسواء .

•**-•**-•

وفي الضعاء بالهاجرة أشرقت شمس الركب النبوي المهاجر ، على مداخل قرية قباء ، وهم على رواحلهم الثلاث ، تتلع بهم أعناق تلك الرواحل العتاق ، متطاولة على كل الأعناق ، اعتزازا بمن يمتطيان ظهورها في هذه الهجرة الكريمة العظيمة .. وكان حر الهجر قد اشتد وبدا الجو كل الجو ساخناً شديد السخونة . وفي مداخل قرية قباء استظل الرسول عليه الصلاة والسلام بنخلة قائمة هناك . ربما كانت وحيدة أو في ركن حديقة من المدائق الممتدة الى الجنوب من قرية قباء ذات الحدائق الغلب من قديم ومن حديث ، وكان الأنصار ينتظرون بتلهف وشوق عارم ، مقدم رسول الله الى بلدهم الأمين ، وفي اطار غليان شوقهم للقياه ، وفي مبادراتهم لاستجلاء طلعته البهيـة المشرقة بأنوار النبوة المتلألئة على جبينه الكريم شاهده بعضهم وهو في ظل النخلة ، فأقبلوا بقلوبهم وأرواحهم وأجسادهم اليه يرحبون من أعماقهم بقدومه الميمون . وكان رجل يهودي قبيل ذلك رآى الركب النبوي من بعيد وسط سراب الهجير الشديد الحرور، يتلامع فوق ركائبه الثلاث، فصرخ بأعلى صوته قائلا: يا بني قيلة \_ هذا جدكم \_ أي مجدكم \_ قد جاء ... فكان ذلك أول بشارة أبهجت القلوب وأروت ظمأ الشوق الشديد، يتلقاها أهل المدينة بمقدم الرسول العظيم اليهم . بعد أن أنجاه الله من كيد قوم كانوا 'يبيتون له شرأ كبيرا ، وكانت جهودهم كلها منصرفة الى تعويق هذه الهجرة التي أراد الله لها النجاح ، ولا راد لارادته جل ذكره . وكان مع الرسول أبو بكر في مثل سنه على قول ، ولم تكن أكثرية الأنصار المؤمنين قد رأوا الرسول قبل ذلك اليوم . وقد ركبه الناس وما يعرفونه من أبى بكر حين أقبلوا عليه وهو جالس في ظل نخلة قباء . فقام أبو بكر حيين زالت الشمس عن مكان الرسول عليه السلام فأظله بردائه . وبذلك عرفه المستقبلون . ولعل من المناسب أن ندع الكلام الآن لرجال الأنصار الذين استقبلوا الرسول في جنوب قباء .. ندعهم يتحدثون بانطباعاتهم عن ذلك الموقف الرائع البهيج ، قالوا : « لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا \_ أي انتظرنا \_ قدومه ، كنا نخرج اذا صلينا الصبح الى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله ، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فاذا لم نجد ظلا ، دخلنا بيوتنا في المدينة ، وذلك في أيَّام حارة ، حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى اذا لم يبق ظل دخلنا البيوت.. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت ، وكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رآى ما كنا نصنع، وأناً ننتظر قدوم الرسول - علينا ، فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قيلة ، هذا جد كُم - أي مجدكم \_ قد جاء . قالوا : فخرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في ظل نخلة ، ومعه أبو بكر رضى الله عنه ، في مثل سنه ، وأكثرنا لم يكن رآى رسول الله قبل ذلك ، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر ، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه منذ ذلك (۵۲) .

---

### منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقباء

وقد رافقه صلى الله عليه وسلم الأنصار مستقبلين ومرحبين حتى وصل الى دار كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف من الأنصار في وسط قرية قباء الغناء فنزل بداره ضيفا عزيزاً ، غالياً 'مكرماً . وقيل: بل نزل على سعد بن خيثمة الأنصاري في داره ، والمررجيّح أن نزول الرسول عليه الصلاة والسلام كان بمنزل كلثوم بن الهدم ، وأن جلوسه

<sup>(</sup>٥٢) سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف للسهيلي ص ٢٢٩ و ٢٣٠ ج٤ طبعة دار الكتب الحديثة بمصر .

ويورد الطبري عن كلثوم بن الهدم قوله: (وكان أول من توفي بعد مقدمه المدينة من المسلمين وفي المدم المدينة من المسلمين المدم منازله كلثوم بن الهدم ، لم يلبث بعد مقدمه الايسيرا حتى مات (٥٣) .

#### •**--**•

يقول كاتب هذه السطور: ان البيتين كانا متجاورين متلاصقين مجاورين معاً لمسجد قباء ، وهما على بضعة أمتار منه ، ويقعان على جانبه الجنوبي "الغربي" على حافة الطريق المؤدية الى الزقاق الضيق المتعرج الذاهب الى الجنوب من أمام باب مسجد قباء الحالي . وتحيط بهذه الطريق منازل قديمة طراز البناء ، مكونة جدرها من حجر الدبش الحري الأسود المنخور ، ومن الطين ، وسقوفها مكونة من جذوع النغيل المحلية ، ومن جريده ، وسعفه . وفوقها تراب مكبوس سميك . والداران من د ور واحد . وقد أشرنا الى مكان البيتين المتحدث عنهما، ووصفناهما بما فيه الكفاية في كتابنا (آثار المدينة المنورة) . . وقد أهدم البيتان أخيراً في مشروعات توسعة شوارع المدينة ، ثم حلت معلهما مدرسة الجنين لا تزال قائمة الى اليوم . ودار سعد بن خيثمة أقرب الى مسجد قباء من دار كلثوم (١٥) .

ونزل أبو بكر بالسنت بشد السين المهملة وضمها وسكون النون معلى خبيب بن اساف أخي بني الحارث بن الخنزرج، أو على خارجة الحزرجي في قول وقد ظل أبو بكر بالسنح، وانتقل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى وأبو بكر مقيم مع أسرته بالسنح كما ذكره كتاب السيرة والمؤرخون وقد أورد ابن خلدون في

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ الطبري ص٣٩٧ ج٢ طبعة دار المعارف بمصر .

<sup>(0</sup>٤) راجع كتاب آثار المدينة المنورة للمؤلف ص١٦ و ٢٥ : الطبعة الثالثة بدار العلم للملايين ببيوت سنة ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م .

تاریخه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر و بنی بها في منزل أبي بكر بالسنح (٥٥) . وكان عمرها يومئذ تسع سنوات رضي الله عنها وعن أبيها الجليل

0-0-0

# تَعَــُوك الموكب النبوي من قباء الى داخل المدينة وطريقـــه اليهــا

التاسع عشر: بعد أن أقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في قرية قباء أربعة أيام هي: يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس خرج من قرية قباء (بيوم الجمعة) قاصداً داخل المدينة. وفي أثناء مقامه بقباء أسس مسجده بقباء الذي 'أسس على التقوى من أول يوم، ولا يزال هذا المسجد الماثور لأول بناء في الاسلام، شامخاً ببنيانه الحجري المبيض بالجير على شرف من أرض قباء تحيط به الحدائق من جوانبه الثلاثة.

وقد أدركت الرسول صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف وهو في طريق دخوله المدينة ، فصلاها في المسجد القائم في وهدة من الأرض ، الى يمين الداخل الى المدينة من جهة مسجد قباء الواقع جنوب المدينة .

وكان مسجد الجمعة قبل أمد يقع في وسط صفصف خال ، في شرقيه 'شجيرات من الطرفاء ، وبقرب منه قطعة أرض جرداء ، تنتهي الى مرتفع هو طريق قباء للدينة قبل أن 'يسفلت ثم 'سفلت وأحاطت به المباني احاطة السوار بالمعصم حتى حجبته عن الأنظار تقريباً من كل ناحية (٥٦) .

•**-**•-•

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ ابن خلدون ج٢ ص٧٤١ طبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت .

<sup>(</sup>٥٦) راجع كتاب آثار المدينة المنورة للمؤلف.

#### دخسول المدينسة

العشرون: كانت الفرحة التى غمرت قلوب أهل المدينة من الأنصار رجالا ونساء وأطفالا بمقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منقطعة النظير، فقد بادروا الى استقباله والترحيب به وهو في طريقه الى قرية قباء على ما قدمناه .. ولما وصل قباء تجمعوا من كل حدب وصوب للسلام عليه وتحيته والترحيب به من أعماق قلوبهم المؤمنة المخلصة ، ومشوا في ركابه ، وهو مقبل من قباء الى داخل المدينة وأطفالا . كان هناك أطفال الأنصار وهم يحفون بالموكب النبوي القادم وأطفالا . كان هناك أطفال الأنصار وهم يحفون بالموكب النبوي القادم يهتفون بقولهم : (جاء محمد .. جاء محمد ) . فرحاً بمقدمه الميمون، وأما النساء فكن عمت يهتفن بنشيدهن الترحيبي الرائع المعبر أيضاً عن عمق سرورهن وغبطتهن بقدوم الرسول الأمين المصطفى الى مدينتهن الفاضلة . كن ينشدن بصوت واحد متحد المشاعر والنغم :

طلـــع البــد علينـا مــن ثنيــات الوداع وجب الشــكر علينـا مــا دعــا لله داع

وفي نشيدهن هذا تتركز حلاوة الايمان الغامر لقلوبهن وعواطفهن ومشاعرهن المسلمة ، أسوة بقلوب وعواطف ومشاعر جميع الأنصار .

وفي نشيدهن هذا روعة التعبير عن حفاوتهن وشعورهن بعظمة الرسول وقبول رسالته وبهاء طلعته واشراقته على آفاق بلدهن . وقد سمينه في نشيدهن (بالبدر) وهو بدر منير لا يأفل نوره بحق ، ووصفن دخوله من ثنية الوداع بأنه طلوع بدر . وعبرن عن وجوب شكر الله المتفضل الواحد الأحد ، عليهن ، وعلى سائر قومهن ، بطلوع هذا البدر المنير ، على جو بلدهن الطيب المتفتح للهدى والايمان . و ثنين ذلك

بالتعبير العميق الصادق عن الاستجابة المخلصة من أهل هذا البلد الحبيب لأوامر الرسول الكريم واجتناب نواهيه واتباع تعاليمه الوضاءة مادام الملوان. وقد أقررن وأعلن عن خلوص نيات وصفاء ضمائر \_ أعلن عن تصديقهن وتصديق معشرهن ببعثة الرسول، وبادرن الى ذلك ليبرزن للرسول المصطفى في أول بادرة منهن بصدق ايمان قومهن برسالته الشاملة الخالدة.

وليس من ريب في أن أهل المدينة من 'شبّان وكهول وشيوخ ونساء كانوا جميعاً قريري العيون ، مبتهجي النفوس ، منشرحي الصدور يتبادلون تعبيرات التهنئات العميقة والمحبة الصافية ، والايمان الأكيد برسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، تلك المحبّة الحبّة الحقة التي كانت تنطلق في الأجواء أشعتها من حلوق أطفال المدينة الحافين برسول الله عليه السلام ، ابان دخوله المدينة قادماً من قباء ، ومن أفواه النساء في طراز نشيدهن الشعري الجميل الجناب الرنين والمطالع والمقاطع والقافية .

0-0-0

وقبيل مسيرته الى داخل البلد الطيب كانت قبائل الأنصار قد اجتمعت قبل أن يتحرك من قباء الى المدينة في منازل عمرو بن عوف فمشت حول ناقته ، ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة ، شعاً على كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له(٥٧) ثم كانوا يعترضون طريقه ، عارضين عليه في ثقة واخلاص أن ينزل عندهم : كانت كل قبيلة يقف رجالها أمامها (أمام ناقته) تعرض عليه أن ينزل عندها لتحوز شرف هذا النزول ، وكان عليه الصلاة والسلام جم الأدب معهم عظيم الأخلاق ، نبيل التلطف في اجاباته لهم ، اذ يقول لكل قبيلة منهم جواباً على طلبه ، أن ينزل لديها : يقول عن ناقته : ( دعوها فانها

<sup>(</sup>٥٧) السيرة النبوية لاسماعيل بن كثير ص٢٧٣ ج٢ .

مأمورة ) وقد استأنسوا بهذا الجواب المحمدي الـكريم ، ورسـول الله صادق 'مصدَق في كل ما يقول ، وقد أخبرهم بما لا يقبل الريب بأن ناقته مأمورة ، ستقف به في المكان الذي 'أمرت و'ألهمت بالوقوف به ، فَخَلَتُوا سبيلها عن قناعة ورضا ، فانطلقت بالرسول في طريقها 'قدما وهي تمر به على حشود قبائل الأنصار قبيلة بعد قبيلة في منازل كل منهم الواقعة بين قباء والمدينة في ضاحيتيها الجنوبية والشمالية حتى اذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت به على مكان باب مسجده الشريف في قلب المدينة الى ناحيتها الشرقية ، وكان هذا المكان الذي بركت فيــه مربداً (٥٨) لغلامين يتيمين من بني النجار ، ثم من بني مالك بن النجار ، وهما في حجر معاذ بن عفراء : سهل وسهيل ابني عمرو .. فلما بركت الناقة ورسول الله عليها لم ينزل عنها . و تُبَت ، فسارت غير بعيد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به ، ثم التفتت الى خلفها فرجعت الى مبركها لأول مرة ، فبركت فيه ثم تعلعلت (۹۹) ورزمت (۲۰) ووضعت جرانها \_ 'مقدم 'عنقها \_ كأنها تقول بلسان حالها : هـذا هو المنزل المفضل المعين لتوقفي ، لبناء مسجدك ومسكنك فيه يا رسول الله .. وما لها لا تفعل وهي مأمورة بالبروك في هذا المكان بالذات ، كما حدثنا به الرسول المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال عنها لمن يرومون من قبائل الأنصار أن ينزل عندهم : « دعوها فانها مأمورة » . وحينئذ نزل عنها رسول الله ، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحله ، عليه السلام فوضعه في بيته ، ونزل فيه الرسول ، وسأل عن المربد الذي بركت فيه ناقته : لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو ، وهما يتيمان لي ، وسارضيهما عنه ،

<sup>(</sup>٥٨) المربد: الموضع اللتي يوضع فيه التمر بعد البِجدَاد لِيسَجِفَّ فيه ، وهو للتمر كالبيدر للحنطة .. ( معجم متن اللغة ) لأحمد رضا ص٥٣٠ ج٢ ط. دار مكتبة المياة ببيوت ٧٧ هـ .

<sup>(</sup>٥٩) تعلعلت : تعركت وذهبت ( من نفس المصدر السابق ) مادة ( حل ) .

<sup>(</sup>٩٠) رزمت : حنت وصوتت صوت حنين ( مادة رزم ) من نفس المصدر السابق .

فاتخذه مسجداً . وقد روى كتاب السيرة النبوية أن الرسول أراد شراء المربد المذكور فأبت بنو النجار من بيعه وبذلوه شن وعاوضوا اليتيمين بما هو أفضل ، كما ذكروا أن الرسول عليه السلام أبى أن يأخذه الا بثمن ، مثل صنيعه مع أبي بكر حينما أزمع أن يهدي اليه الراحلة التي هاجر عليها ، فأبى عليه ذلك الا بالثمن الذى اشتراها به أبو بكر ، على ما قدمناه في حديث سابق في هذا الكتاب .

وعندما بركت الناقة بقرب دار أبي أيوب خرجت جو ار من بني النجار يضربن بالدفوف وينشدن :

نعن جــوار من بنى النجــار ياحبـــذا معمــد من جار(٦١)

the second secon

<sup>(</sup>٦١) السيرة النبوية لاسماعيل بن كثير ص٧٤٤ ج٢٠.

### الفصلالثامن

تشابه خطوط الجاهه مهلى لله عليه وسكم في خروجه من مكة و دخول المدينة

ظهرت لى من الدراسات المتتابعة التي قمت بها للخطوط التي سلكتها الهجرة النبوية \_ نظرية "تقول بوجود تشابه في بعض هذه الخطوط . واخاً لله أنها نظرية بكر في استكشاف بعض جوانب مهمة من طريق الهجرة النبوية التي لا تزال يكتنفها على العموم شيء من الغموض في المسالك والمراحل ، للأسباب التي أبديناها فيما سلف .

### ونقدم اليك نظريتنا هذه فنقول:

أولا: يوجد هذا التشابه بين الخط الذي سلكه الرسول عليه السلام وصاحبه عندما خرجا من مكة الى جبل ثور ، ومن جبل ثور الى الطريق الساحلي المتجه الى المدينة من جهة ، وبين الخط الذى سلكاه عند دخولهما المدينة من جهة أخرى .

وتفصيل ذلك أننا اذا رجعنا الى نصوص كتب الحديث والتاريخ والسيرة والبلدانيات التي طرقت موضوع الهجرة فاننا نجد ماثلا أمامنا هذا التشابه بين شكلي خطي الخروج من مكة والدخول الى المدينة .. تقول تلك النصوص ما فعواه: (ان خط سير الرسول من مكة الى جبل ثور كان متجها الى الجنوب من مكة ، وسير في من جبل ثور الى طريق المدينة كان متجها أولا الى الغرب فالشيمال ، فهدذا الخط بالذات اذن يأخذ شكل نصف دائرة تقريباً ، رأسها الأول بمكة في الجنوب والثاني شمالى وهو في طريق المدينة .

ومثل هذا الشكل تقريباً من ناحية عامة يأخذه خط سيره في دخوله المدينة من قباء .. فقد خرج اليها من قباء الواقعة بجنوبها .. واتجه أولا الى الشمال قليلا ، ثم انعطف اتجاهه الى الغرب قليلا ، ثم الى الشمال حتى وصل الى ما بعد ثنية الوداع ، ومن ثم انعطفت المسيرة الى الجنوب ، حيث دخل المدينة من شمالها ، من ثنية الوداع التي صارت ثنية الاستقبال لموكبه المنيف ، عليه أفضل الصلاة والسلام .

وهذا شبه نصف دائرة أخرى ، تماثل أو تقارب في وضعها العام نصف الدائرة التي شكلتها مسيرته أولا من مكة الى جبل ثور ، فطريق

ساحل البحر الأحمر . ويتضح ذلك التشابه جلياً في الخريطة التقريبية التي وضعناها لطريق هذه الهجرة في آخر هذا الكتاب .

ان الفرق ضئيل بين محيطي الدائرتين على العموم . ومع ذلك لم نهمل في اعتبارنا الأمر الواقع من طبيعة السير المختلف المتبلور . فان فتحة دائرة سير الخط الأولى تتجه الى الغرب فالشمال على طول ، حالما أن فتحة الدائرة الثانية تتجه أولا الى الغرب ، فالشمال ، فالجنوب .

**•-•-•** 

انني لم أر فيما اطلعت عليه من المراجع من تعرض لهذه النقطة العجيبة في الكشف عن بعض أسرار خطوط طريق الهجرة النبوية بالاستناد الى المصادر المعتبرة لم أر ذلك لا في المراجع القديمة ولا الحديثة .

وعلى هذا الأساس العلمي وضعت المخطط التقريبي لطريق الهجرة النبوية (كمحاولة) أولى لرسم واقع هذا الطريق ، ولعلها أول محاولة من هذا القبيل .

•**-**•-•

هذا ومن المعلوم تاريخياً أن الرسول عليه السلام دخل المدينة من شمالها ، من ثنية الوداع . نص على ذلك المحدثون وكتاب السيرة وعلماء البلدانيات ، وكان الخط الطبّبَعي لدخوله المدينة أن يكون من جنوبها رأساً لأنه وافاها من قباء التي تقع بجنوبها . ولهذه المسيرة الخاصة حكمة اجتماعية ذات مغزى عال ، وأهمية بالغة ، فانه عليه السلام آثر أن يتتبع منازل قبائل الأنصار المقيمة في الجهات الغربية والشمالية من ضواحي المدينة ، ليمر عليها قبل دخوله طيبة فيكون تعارف وتالف في مستهل قدومه المبارك . ولمسيرته كذلك في مبدأ الهجرة من مكة الى جنوبها فغربها فشمالها حكمة أخرى بحسب الظرف والمكان . فمن المعلوم أيضاً أن هذا الخط ليس هو الخط الطبعي لمن يريدون السفر من مكة الى المدينة ، والسير فيه يبعد الأبصار المعقبة لهجرته .

### في المدينة يسمونها طريق الجصة

أدركنا كبار الناس في المدينة المنورة يسمون طريق الهجرة هذا باسم (طريق الجصة)، وهذا اسم متواتر بينهم متعارف بين عامتهم وخاصتهم حتى عهد قريب ولا بد أن له أساساً منا وان كنا لا نعلم حتى الآن سر هذه التسمية وهم في أحاديثهم العامة والخاصة والعابرة يشيرون الى أن طريق الهجرة النبوية يسير الى جنوب قباء وأن مدخله للمدينة من هذه الناحية الجنوبية للمدينة .

هذه كلمة عابرة أوردناها للتاريخ ، فان اجماع أهل المدينة على هذا الأمر شيء يحسب له حسابه ، وربما كان من المهم أن تقوم بعثة جامعة الملك عبد العزيز بمهمة استكشاف معالم هذه الطريق بأخذ وجهة النظر هذه في الاعتبار أيضاً ثم تجري على ضوئها دراسات عميقة شاملة ، ولربما انه اذا تم ذلك على الوجه المطلوب نتفهم أموراً كثيرة عن معالمه ومراحله ومواقعه ومن بينها سر تسميتها باسم طريق الجصة لدى أهل المدينة .

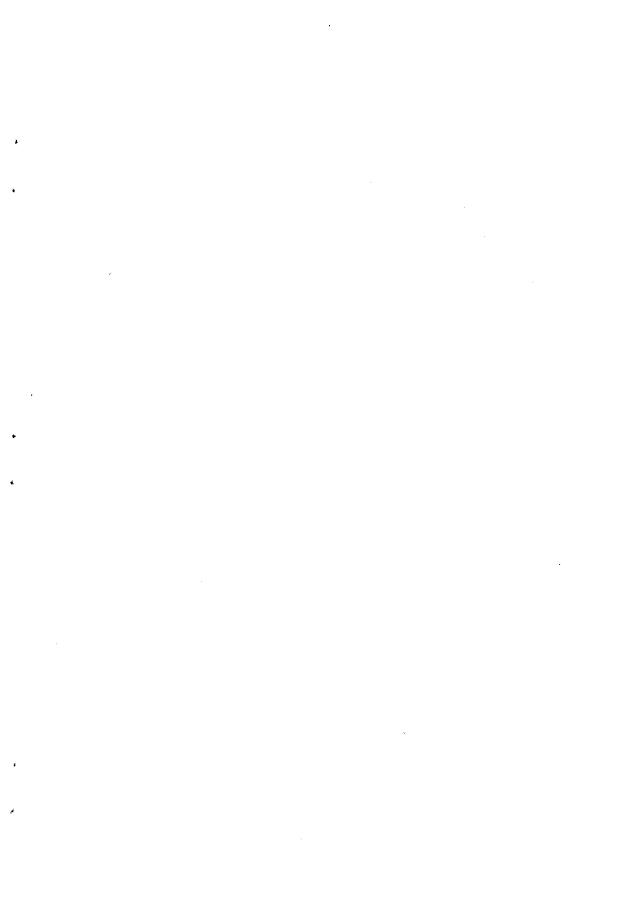

## الفصلالتاسع

معرجان است المعظيم المالمدينة

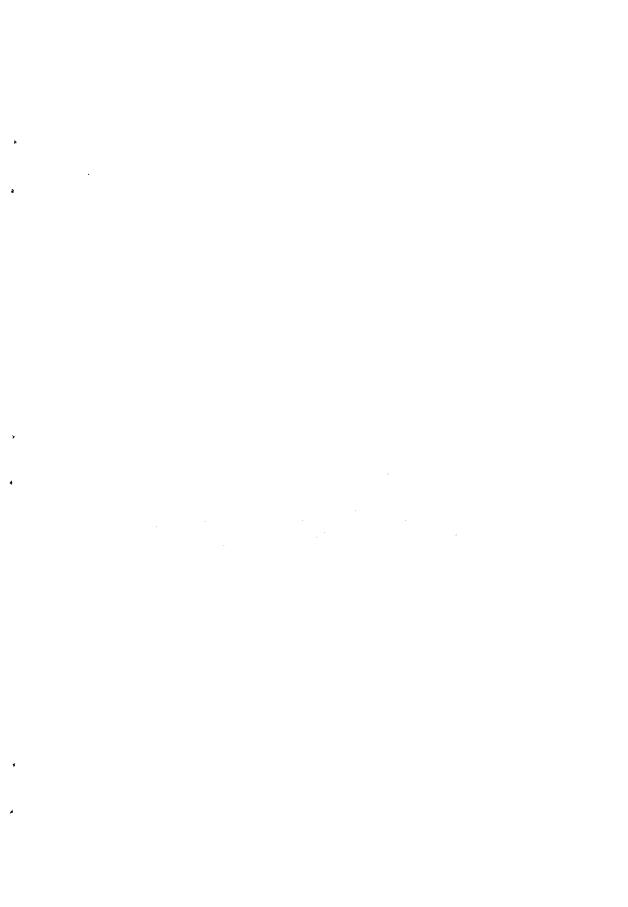

كما قدمنا فان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم ، الى المدينة كان من شمالها . وربما كان الباعث على ذلك أن كثرة من قبائل الأنصار تقيم في الضواحي التي مر بها الرسول بعد خروجه من قرية قباء ، وقد مضى في طريقه والقبائل الأنصارية تتقدم اليه ملتمسة نزوله عندها حتى اذا سامت ثنية الوداع من ناحيتها الشمالية دخل المدينة منها .

وثنية الوداع هذه هي الطريق بين جبل سلع وفرعه: « القنر ين »، كان أهل المدينة يودعون عندها المسافرين ، الى الشام، ولذلك سميت ثنية الوداع ، وقد تشرف الأنصار باستقبال المصطفى عند دخوله من هذه الثنية ـ التي كان من الأولى أن تسمى بعد ذلك بثنية الاستقبال ـ استقبالا حافلا نابعاً من عقيدة الايمان برسالته وأسهم الرجال والأطفال والنساء في هذا الاحتفال الاسلامي العظيم ، فكان الرجال تعلو جباههم الفرحة الغامرة بهذا اللقاء الذي كان أسعد الفرص في حياة مدينتهم . وكان الأطفال المدنيون يهزجون في كلمات موجزة معبرة عن الفرحة الغامرة لكياناتهم يرددون جماعيا وانفراديا : ( جاء محمد ، جاء الغامرة لكياناتهم يرددون جماعيا وانفراديا : ( جاء محمد ، جاء نظمن عقده الدري ، وكن ينشدنه في موكب الاحتفال العظيم بالرسول العظيم وقد مر بنا آنفا .

وحق للجميع أن يفرحوا وأن يبتهجوا ، وأن يبرزوا عواطفهم المغمورة بالحب والتبجيل للقادم الكريم عليهم من مكة . فهذا يوم سعيد مجيد أعز الله به الاسلام والمسلمين فهم سعداء بهذه السعادة الكبرى الغامرة .

وهكذا حقق الله جل ذكره وعده الكريم المنجز لنبيه وصفيه من مخلوقاته سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد نصره وآزره وأخرجه سالماً ظافراً من بين أعدائه المتربصين به الدوائر ، وأبلغه مأمنه ومهاجره محفوفاً برعايته وعنايته .

وقد انتشر الاسلام بعد الهجرة في بلاد العرب انتشار الضياء الذى تنحسر بمجرد انتشاره غياهب الظلمات فتنطوي وتضمحل ويعم النور الآفاق بالبشر والسرور وبالحياة العزيزة الكريمة المستقيمة الظافرة السعيدة .

---

وقد تعاون المهاجرون والأنصار في المدينة على خير دينهم ودنياهم بقيادة المصطفى الرؤوف الرحيم بالمؤمنين ، وأصبحوا في بلدهم المؤمن الوحيد اذ ذاك كالجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحميّ . وكان ذلك (التضامن الاسلامي) الأول حجر الزاوية ، ومنطلق الفتوح الاسلامية الخالدة العالمية الكبرى التي بشرهم بها الرسول عليه السلام في غزوة الخندق . تلك الفتوحات التي انبثقت منها الحضارة الاسلامية التي سادت فبادت بسيادتها الحضارات الزائفة المادية الرعناء ابان الفتوح التي انتشرت فوق ربوعها اشعاعات الزائفة المادية واستقراره فيها هو ومن هاجر اليها من أصحابه دخل الرسول المدينة واستقراره فيها هو ومن هاجر اليها من أصحابه دخل الاسلام والمسلمون في طور جديد هو دور الاطمئنان والتركيز ورفعة الشأن ، في الوقت الذي دخل فيه الشرك والمشركون دوراً جديداً من بؤر التأخر والاضطراب والاضمحلال .

ولقد نصر الله نبيه وأيده بجنوده كما قال تعالى في محكم كتابه:
( الله تنصر وه فقد نصر الله الله أخرجه القدين كفر وا
ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيد وأيد بجنود لم تروها وجعل كلمة القذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عنويز حكيم).

### الفصهلالكاشر

الهجة كمايروجها أبومكرالصّريق

| ŧ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| ŧ |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

خير من يروي حديث الهجرة أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة ، وحديثه عن الهجرة وطريقها هو حديث خبير ممارس ، حديث صديق صادق . وحديثه التالي يتسم بعدة فضائل مشرقة : فضيلة الصدق ، وفضيلة الدقة في الوصف ، وفضيلة التركيز وحسن التعبير وايجازه غير المخل . واستيعابه للمقصود . وها نحن أولاء نورد فيما يلي نص حديثه في هذا الشأن الذي رواه عنه عازب والد البراء رضي الله عنهما حيث قال البراء :

اشترى أبو بكر من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً ، فقال أبو بكر لعازب : 'مر البراء فليحمله الى منزلي . فقال : لا ، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه .

فقال أبو بكر : خرجنا فأدلجنا وأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة ، فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي اليه ، فاذا أنا بصخرة فأهويت اليها ، فنظرت الى بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة ، وقلت : اضطجع يا رسول الله . فاضطجع.

ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب ، فاذا أنا براعي غنم فقلت : لمن أنت ياغلام ؟ فقال : لرجل من قريش ، فسماه فعرفته . فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم ! قلت : هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم ! فأمرته ، فاعتقل شاة منها ، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ، ومعي اداوة على فمها خرقة ، فعلب لى 'كثبة \_ أي قليلا \_ من اللبن ، فصببت على القدح حتى برد أسفله ، ثم أتيت رسول الله صلى اللبن ، فصببت على القدح حتى برد أسفله ، ثم أتيت رسول الله ، الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ ، فقلت : اشرب يا رسول الله ، فشرب حتى رضيت ، ثم قلت : هل أن الرحيل ؟ فارتحلنا ، والقوم فرس له ، فقلت : يا رسول الله ، هذا الطلب قد لحقنا . قال : يا رسول الله ، معنا » . حتى اذا دنا ، فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين ، أو قال : رمحين أو ثلاثة . قلت : يا رسول الله هذا

الطلب قد لحقنا .. وبكيت . قال : لم تبكي ؟ قلت : أما والله ما على نفسي أبكي ، ولكني أبكي عليك ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « اللهم اكفناه بما شئت » فساخت قوائم فرسه الى بطنها في أرض صلبة ، ووثب عنها ، وقال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك ، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لأ عَمِمين على من ورائي من الطلب ، وهذه كنانتي فخذ منها حاجتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لي فيها » . ودعا له رسول الله فَاطِلق ، ورجع الى أصحابه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ، وتلقاه الناس ، فخرجوا الى الطرق وعلى الأناجير و أي السطوح واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون : الله أكبر ، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء محمد . قال : وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ، لأكرمهم بذلك » فلما أصبح غدا حيث أمر(١) .

ويستخلص الباحث من هذا الحديث الصادر من أبي بكر الصديق عن الهجرة أموراً عديدة: منها أن الرسول عليه السلام عقب خروجه من جبل ثور أسرع في رحلة الهجرة واستحث راحلته لقطع أكبر مسافة ممكنة في أقلل زمن ممكن ولتحقيق هذه السرعة جمع بين السير والسشرى في ذينك اليوم والليلة مع السير نهاراً بعدهما محيث واصل السفر حتى قام قائم الظهيرة ، فتوقف عند الصخرة الطويلة التي كانت في طريق الهجرة ، أول مرحلة بعد غار ثور ولا بد أن هذه الصخرة الطويلة لا تزال في مكانها شامخة ولربما أن البحث العلمي الدقيق عنها يجليها ويستكشفها ، وعندئذ يصبح هذا الاستكشاف مهما ، اذ يضع

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لأبي الفداء اسماعيل بن كثير ص٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ص٣٦٥ و٣٦٦ ج٤ ط: بيروت وفي رواية محمد بن سعد توسع في الحبر بأكثر مما في كتاب اسماعيل بن كثير مع بعض اختلاف بين عبارات اسماعيل بن كثير ، والطبقات الكبرى .

أيدينا وأبصارنا على موضع أثري مهم من آثار طريق الهجرة النبوية في أولى مراحلها .

ومن فوائد حديث أبي بكر المهاجر مع رسول الله افادته لنا بأنه كان رجل المهام والتدبير العازم العكيم ، فقد كان على قدم الاستعداد للقيام بكل لوازم النجاح والاحتياط لهذه الهجرة . فقد أخذ معه ما يملك من المال من داره بالمسفلة وأخذ معه غلامه عامر بن فهيرة وأخذ معه اداوة للماء والعليب اذا وجدا ، وجعل على فمها خرقة حتى لا يدخلها غبار أو خشاش ، ولعلها هي نفس القدح الوارد في الحديث المذكور ، ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أيضاً أنه كان شفوقاً على رسول الله ، جزوعاً من أن يلحقه أي أذى ، ومن آيات هذه المحبة المخلصة أنه كان في هجرته يسير تارة خلف رسول الله ، وتارة أمامه ، وتارة أمامه ، وتارة خشيته على الرسول أن يلحقه أي أذى من أي جانب . ومن فوائد حديثه أيضاً ثبوت شمول الاحتفاء البالغ بقدوم الرسول بين جميع حديثه أيضاً ثبوت شمول الاحتفاء البالغ بقدوم الرسول بين جميع الأنصار من رجال وأطفال ونساء .

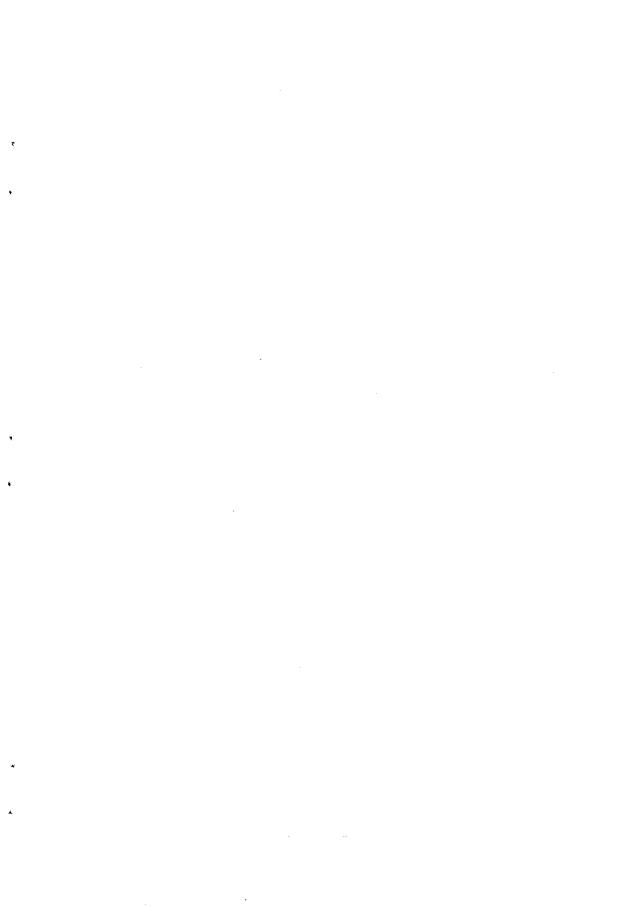

# الفصللحاديعشر

النبي مسّجده ومسكند في المدينة المنوّرة

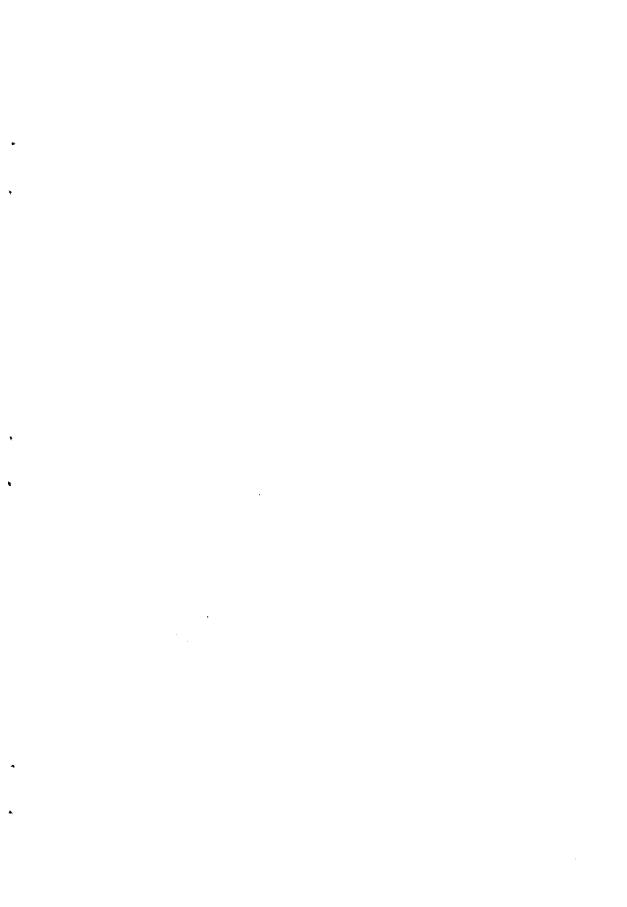

هذا وبعد قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام الى داخل المدينة أقام مسجده ، وأقام الى جانبه الشرقى مساكنه المتواضعة عمرانياً .

وقد جعل عضادتي (١) المسجد \_ الحجارة \_ وسوار ريه ' 'جندوع النخل ، وسقفه جريد النخل ، بعد أن نبش قبور المشركين وسواها وسوى الخرب ، وقطع النخل ، وصلى فيه المسلمون حسبة .

وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في بناء المسجد، لينر غتب المسلمين في العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرون والأنصار، ودأبوا فيه ، وقال قائل من المسلمين :

لئن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل

وصار المسلمون يهزجون جماعياً أثناء بنائهم للمسجد النبوي الشريف بقولهم :

لا عيش الا عيش الآخرة ، اللهم ارحم الأنصار والمهاجره وهو كلام منثور وليس شعراً ، وكان الرسول عليه السلام يردد معهم قائلا : لا عيش الا عيش الآخره ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار (٢) .

وقد كان بناؤه للمسجد النبوي ولمساكنه بناء يتسم بالتواضع على نحو ما فصلته كتب الحديث والسيرة والتاريخ .

<sup>(</sup>١) العضادتان : جوانب عتبة الباب .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ص١٤١ و١٤٢ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

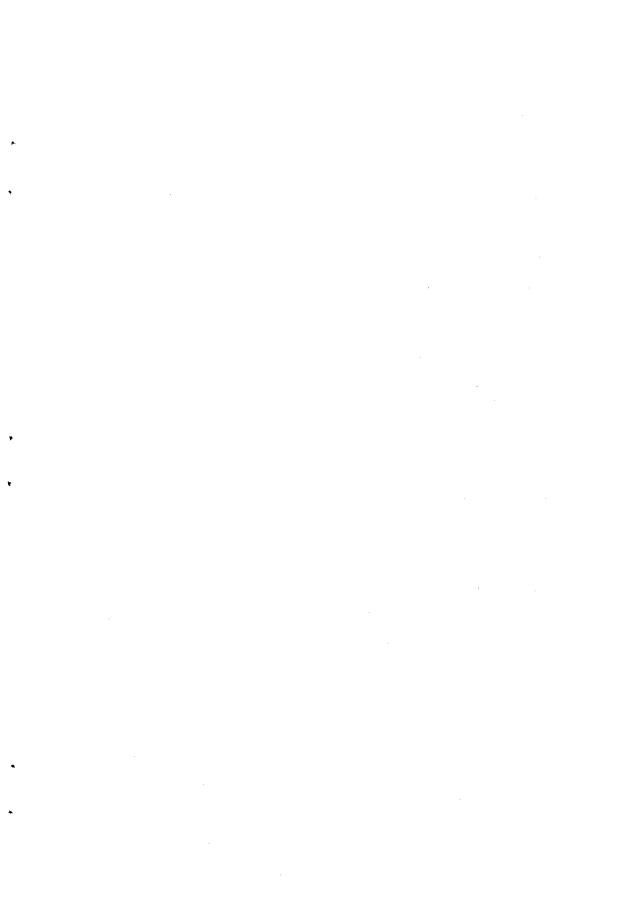

# الفصلالثانيعشر

بيان مسلسل يحدد مراجل مق الهجرة النبوتية



١ ـ قام صلى الله عليه وسلم من مكة ( من بيت أبي بكر بالمسفلة ) القائم في خط بني 'جمـــ .

۲ ـ جبل ثور ، ومن جبل ثور

٣ \_ أسفل من وادى 'عسفان ( معارضاً الطريق ) العام ، ومنه الى:

٤ \_ أسفل من وادي أمرج \_ الذي هو واد بجانب وادي 'غـر ان المعروف في بلاد بني 'سلّيم ، ومنه

٥ \_ أسفل من وادي 'قد يد ( معارضاً الطريق العام أيضاً ) ، ومنه : 41

٦ ـ الخَــــُرار (غدير 'خم") وهو واد يصب في الجحفة ، ومنه

٧ \_ ثنية المَرة . . ومنها

٨ ـ لقف أو ( لفت ) . . ولفت واد قريب من هـ سَرشَى بالحجاز ( أو ) ثنية الغائر في الـــــدرب المعروف بدرب الغائر ، وسطح الغاير ،

: 41

٩ \_ وادي مكالجة مجاح ومنه

الى :

١٠ ـ مـَرجح مـَجاج ومنه : 41

١١ ـ الجيد .. ومنه

: 41

١٢ ـ الأجرد: ( جبل الجُهُينَة َ دون المدينة ) ١٠ ومنه : 41

- ۱۳ ـ ذي سَلَم (ويبدو أنه واد بين القاحة والسقيا) ومنه الى:
  - ١٤ ـ العبَا بيد أو العبابيب أو العثيانة ومنها
     الى :
- 10 \_ القاحرة (على ثلاث مراحل من المدينة قرب جبل ثافل الأصغر) ومنها الله :
- ١٦ ــ العررج: قرية جامعة في واد في طريق مكة والمدينة ، بينها وبين المدينة ٢١ فرسخا . . ومنه
   المدينة ٢١ فرسخا . . ومنه
   المينة ٢١ فرسخا . . ومنه
- ١٧ \_ ثنية الغائر: ( معروفة وبها 'سمِي َ الطريق' بين مكة والمدينة ( درب الغائر ) ومنه
- ۱۸ \_ وادي ريم (على ثلاثين ميلا من المدينة وهو واد مذكور أيضاً في أشعارهم) ٠٠ ووادي ريم أو رئم أحد الأودية التي ترفد وادي العقيق بالمدينة ٠٠ ومنه:
- ٢ داخل المدينة من طريق 'منعطف نحو الغرب ، فالشمال حيث « ثَنِيَّة الوداع » التي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة من شَمالِها والمدينة تقع في الجنوب منها .

# الفصلالثالثعشر

المخنارمن شعرالهجثرة



لأن الشعر العربي الأصيل ، كان وما زال « ديوان العرب » و « مستودع مآثرهم وآثارهم وتراثهم » تنطلق من أجوائه دائما أشعاعات حضارتهم : حضارة الاسلام الخالدة التي كانت الهجرة النبوية أحد أركانها ودعائمها ومعالمها وصواها البارزة . فقد رأينا أن نضم الى فصول كتابنا هذا عن طريق تلك الهجرة الكريمة ، هذا الفصل الخاص بقيام الشعر العربي بجولات صادقة ومخلصة في هذا الميدان . ومن بعده فصل آخر حول نهوض النثر الأدبي العربي بنفس المهمة .

ونعتقد أنه لو أراد باحث متفرغ ضليع أن يملأ من هـذا المعين الفياض مجـلدات لـكان له ما أراد . . وبذلك يزيد من ثروة أدبنا ما يزيده بهاء واشراقاً ورفعة واندياحاً .

•-•-**•** 

# أول شاعر تحدث في شعره عن الهجرة المحمدية

يبدو لنا أن أول شاعر أجال فكره وبيانه في موضوع الهجرة هذه كان حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم .. فقد نظم قصيدة من ثمانية أبيات من الشعر السهل الممتع في موضوع الهجرة فأجاد وأفاد .. ومما يرفع مكانة هذه القصيدة أنها قد تكون مفتاح كل ما قيل في هذا الشأن من شعر ، بعدها ، فقد قالها عقب نجاح هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقب قدومه الى المدينة مباشرة وبعد حلوله بين أنصاره في مدينتهم المؤمنة الموحدة اذ ذاك .. فقد ذكر كتاب السيرة النبوية أن حسان قال هذه القصيدة الموجزة المركزة عقب سماعه لنبأ القصيدة ذات سبعة الأبيات من نفس وزن قصيدة حسان ، ومن قافيتها : تلك القصيدة التي صرخ بها هاتف يسمع موته ولا يرى شخصه فوق أجواء مكة فأدى مهمة المذياع الذي يسمع صوته ولا يرى جهازه من بعيد .. وقد بشر الهاتف المستكن وراء صوته الجهر ، بنجاة الرسول ووصوله الى مأمنه في هجرته ، فقد وصل ركبه النبوي المدينة فعلا ، سالما هانئا ..

وقد حدد الهاتف غير المرئي معالم الطريق التي اجتازها الرسول في هجرته ، وسمَى بعض الأشخاص الذين نزل عليهم أثناء الهجرة في طريقه الى طيبة الطيبة ، وتحدث للناس عما حصل من خير وبركة لأولئك الأناس الذين حنظنوا بنزول الرسول عليهم .. وقد 'سر" المسلمون الذين لم يزالوا مقيمين بمكة بهذه البشرى المبهجة الميمونة .. وعندئذ قال حسان مؤيداً لبشارة الهاتف مصدقاً لها ، وداءماً ، قصيدته هذه . وقد وازن بين الخسارة الفادحة التي لحقت بقريش من جراء خروج النبي عليه السلام من بلدهم ، والربح العظيم الذي ظفر به أهل المدينة من جراء استقبالهم بحفاوة بالغة مقدم الرسول الى مدينتهم ، قال :

لقد خاب قدوم غاب عنهم نبيتهم ترحيل عن قدوم فضلت عقدولهم هداهم به بعد الفللالة ربتهم وهل يستوى 'ضلال' قدوم تسفهوا لقد نزلت منه على أهدل يثرب نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وان قال في يوم مقالة غائب

وقد 'سر من يسرى اليهم ويغتلي وحال على قدوم بندور 'مجدد وأرشدهم ، من يتبع الحق يرشد عمى ، وهداة يهتدون بمهتد ؟ ركاب' هدى حالتً عليهم بأسعد ويتلو كتاب الله في كل مسجد فتصديقها في اليوم أو في ضعى الغل

 $\bullet - \bullet - \bullet$ 

بصحبته ، من يسلعد الله يسعد

ليهن أبا بكــــ سـعادة جَرِده

# الهجرة النبوية في ملاحم شعرية حديثة

# ● الملحمة الأولى \_ ملحمة جميل ذبيان ●

في الشعر العربي الحديث وحده نظمت ملاحم شعرية اسلامية 'تشيد فيما 'تشيد ، بالهجرة المحمدية ، ومن بين هذه الملاحم الشعرية، الحديثة تلك الملحمة الكبرى التي نظمها المقدم جميل ذبيان ، وهي

ملحمة ملأت ديواناً شعرياً ضغما ، منوع القافية ، رائع الانتاج والاخراج ، وقد أثبت حجم هذه الملحمة قدرة الشعر العمودي الموزون المنقضي على التعبير عن كل ما يجيش بخاطر الانسان من أدب وتاريخ وعلم واجتماع وثقافة وغيرها .

قال الشاعر ضمن ملحمته الشعرية الكبرى:

جاء من قــال للنبي ، قـريش ركبت رأسها الشرور' ، وهمتت وتنــادى المــكلفون لاثم كل ما يبتغــون أنت ويبــقى

في مهب من القــوى تتــالب بالأذى ، فاحذر القــوى وترقب ان همو نفذوا ، الرسالة' تذهب للمجــدين في طـالبك مطلب

**•-•-•** 

أذن الله أن يهاجر للغالي نبي وأن يجهاجر مركب فاختفى والعياون تعدق بالبيات وترجو له التزول وترغب تقتفيه العياون أين تغف ليه ؟ وفي أي عاصم يتغيب ؟ ومضت خلفه "تبجد المطايا وعالى دربه الخطى تتعقب وهو بالغار غار ثور مقيم

حاق بالغــار طالبوه ولــكن أين يمضي معمد ؟ ذاك نســج ليطــيوا وليطلبـوا كل بطن وليعــدوا ســيوفهم لزؤام

عبداً أوحى اليد وأخصب رحسله في مهدامه تتشعب ضداع عنه كفر وغيب مأرب يتجندون والنضار تسرب

ما أتى العنكبوت بالقـــوم أغرب

وغصون فيها الدخيول تصعب

علهم يدركون من قيــــلَ أذنب

فسوق نبرانه الهسسدي يتقلب

غار 'حلم الأثم البغيض فأنجى الله واستحث الخنطى النبي فألقى وطوى البيسد وانتعى كل درب والحيارى للغدر بالمسال طاروا

ويعـــدون في الغفاء ســهاما وتنادوا للفتك كل 'يمنى وتنادى سراقسية للسدواهي ومضى فوق أبجسر يسبق الريس والجواد الملح يكبو ويكبو وعلى الحق عاد يصعو طليب الشـــر واهـتز للتــقى وتـرهب فانتشى صــالحا وأقســم أن لا

هي أشــــقي من الزؤام وأصعب نفسيه أن رمى النبى بمنصب وامتطى الشر والسلطح تنكب ے ، ویطوی الشعاب صعباً فاصعب تعت لكن من قسوة العــدو أتعب ناصع اللتب في الجمال تطيبًب يتجنى وأنه الخسير يسسرغب

ومضى للنبي يطلب عهدا بكتاب منه 'يصاغ' ويكتب فعنا الطاهر الأمين على الطب الطب وفي قالب جميل معبب: عاد من اثمـه ينذنب ويـدأب كتب العهــد'، فاحتواه كــريم

# یثرب فی انتظار الرسول •

جاء يدنو من الطـــريق البعيد وعليه من سيد الغلق ردن هاك ضاء الوجود في بعث حـــق بثرب والنفسوس ظمسأي لوحي سيمعت عن محميد ما دعاها فانثنت وانتشت تضاحك درب الو أمَّها الطهر' فلتعبد طريقك ولتهيىء عتــادها فعـلى القلب ان یکن فی قـــریش عسف وکفر وعليها لخن من السعر يندى

رجـُـل' الحق والبيـــان السديد نسيجته العيلا بدار الخلود يا لدنيــا زهت ببعث سـعيد هو فــوق المدى وفــوق الوجود تترامى عـــلى 'مطــل جديد حى والقــادر القــوي العتيد شادها الطهر في رضا المعبود يلوب الغسوى وعصسف الرعود فبهـــا ردة وزهــوة عيد بنـــداء يعيـــد لب الشريد

'شرفت یشسرب(۱) برکب نبی ویعاطی الوجسود فیضاً ونبسلا عن الله لا یسسترد العطسایا فلتسکن یشرب(۲) مهب خسسام ولتقارع بدینها صغب العصف ان تزل یشرب فمسا الخسلد الا و دنا الأرض لن 'تنیسل بنی الأ و قسی الدنیسا فنساء وموت ورحاب الدنیسا فنساء وموت فالی المسوت ما ترد رحی المسو

يعمل الوحي من بعيد البعيد من معين نصريد من معين نمغتر مكين فريد لا ولا يعتمي بجيش عصديد ناصع العق في الطريق الرشيد فعقل الندى بهي الورود(٣) دائم الوجه مستطاب الورود رض سوى رعشة وحسلم طريد ودون القصدير زَج البندود وبقاء الغسلود دار الشهيد ورفت على الرسول الأكيد

 $\bullet - \bullet - \bullet$ 

ومضى الشاعر في ملحمته هذه ، الى أن قال:

وانجاب عن جليال الوعود وانجاب عن جليال الوعود وامتطى ناقية وبين الوفيو فوقها فانتشت بسير الوئيد وسهيل . وفي جالال الركود : رجل الله ذو الهدى المنشود : واعيد مشرف على موعود يالدار ومسيجد ووعود(٤)

**● — ● — ●** 

<sup>(</sup>۱) و (۲) كنت 'أورثر أن يقول الشاعر الكبير هنا وفيما بعده ( شرفت طيبة ) لينسجم المعنى والمبنى بدلا من كلمة ( يشرب ) التي يلمس فيها بعض الاستخفاف والجفاف والجفاء بالنسبة للبلد الكريم المتعدث عنه الذي يجمع كل الطيب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( الردود ) ولعلها غلط مطبعي وأينا أن نورد ما رأيناه اصلاحاً له ، والورود هنا جمع ورد : الزهر الجميل اللون الفراح الأريج ، المعروف . (المؤلف)

<sup>(</sup>٤) ديوان الملحمة الشعرية التاريخية في سرد مآثر وبطولات محمد صلوات الله عليه \_ للمقدم جميل ذبيان من ص١٠٨ \_ ١٦١ ط. مطابع بيلبوس الحديثة بلبنان .

# الملعمـة الثانيـة

# • ملعمة أحمد معرم •

تعتبر هذه الملحمة من أكبر الملاحم الشعرية الاسلامية الحديثة فهي عبارة عن ديوان كامل من الشعر الرائع ، خصصه ناظم عقده الشاعر الاسلامي أحمد محرم بالرسالة المحمدية .. وقد أدخل في نطاقها الهجرة المحمدية ، فوصفها وصفاً ممتعاً شأن زميله الشاعر السالف ذكره : المقدم جميل ذبيان ، فكلاهما في البيان ، فرس رهان .. ذلك من مصر ، وهذا من لبنان .

يقول أحمد محرم عن قريش وعن الهجرة النبوية :

ال يميط الأذى ويشفي الصدورا ني ، مهاذير يكثسرون الهريرا الر' 'بسالا وحاولوا مغطسورا من طواغيتهم ، وأقسوى مجسيرا أم عمى في عيسونهم مذرورا ؟ أنكروها دهياء عَسَرَّت نظسيرا 'كل وجسه فسرده معقسورا معقسورا الأوصالنا تحس الفتسورا ؟

أجمعوا أمرهم وقالوا: هو القتـــ
كــــذبوا . ما دم الهـــزبر أما
لا ور بي ، فانمــا طلب الكنفــ
ان نفس الرســول أمنــع جارأ
ما لهـم ؟ هـل رمى النبي سرابا
ذهبوا 'مـــدة فلمـــا أفاقـــوا
ينفضـون التراب: من مس منا
أين كنــا ؟ ما بالنــا لا نراه ؟

ومضى الشاعر الكبير مستنطقاً الشعور الجارف بمرارة الخيبة التي طفت على قلوب قريش اذ ذاك بعد ما سلم النبي عليه السلام من أحابيل مكرهم المحبوك:

يا له 'مصحباً لواناً أصبنا راح في غبطة ورحنا 'نعساني

ه على غــرة ، لَخَـر عقـيا أملا ضـائعاً وجـَد"ا عثـورا أقبل القوم يسألون أتعت التر ب، أم جاور الطريد النئسنورا؟ نفضوا الهنضب والجبال، وشعَنوا الأرض طلسردا رمائها والصنغورا ثم يتحدث عن قصة أسماء رضى الله عنها فيقول:

ومضى الشاعر الاسلامي أحمد معرم في وصف طريق الهجرة وأحداثها ، واصفاً غار ثور في مقطوعة تحت عنوان خاص آخر هو (في الغار الأكبر غار ثور) .

يقول مستمراً في عرض ملحمته الرائعة الضخمة مبنى ومعنى وأهدافاً:

غار ثور ، أعطىاك ربك ما لم أنت أطلعت للممالك دنيا أصانته من ذخائر الله كناز مخفر العق لاجئا يتوقى وقفت حوله الشعوب حيارى يا حيارى الشعوب ويعك ان ال لا تخافي ، فتلك دولته العظ جاءك المنقاذ المحرد لا يت ورث المالكين والرسال الها العاميم الذي يهاد ويبني

"يعط من روعة الجلال قصورا سلطعا نورها ، ودينا خطيرا كان من قبل عنده مذخورا قام فيه الروح الأماين خفيرا من وراء العصور ، تدعو العصورا حق أعلى يدا وأقوى ظهيرا مى تناديك : أن أعلى السريرا رك قيدا ولا يغادر نيرا ديسن بالعسدة ولا يغادر نيرا فيجيد البناء والتدمرا

<sup>(0)</sup> أي 'تعرِض عنها الأجيال استنكاراً منها لقبعها وشـناعتها .. والصدَّورَ : بفتح الصـاد المهملة والواو : الميل والانصراف . والصدّور' هنا بضم الصاد وهي جمع أصور َ .

م-٩ طريق الهجرة

والزعيم الذي يسين ويقضى تترامى الأجيال بين يديه ليس في الناس سادة وعبيد خلق الكل في العقوق سواء كذب الأقرواء (٦) ما ظلم اللد در الملك للجميم فسوى الأ

لبني الدهــر غيبـا وحضورا تتلــقى النظـام والدستورا كبـر العقـل أن يظـل أسيرا ما قضى الله أمــره مبتــورا ــه وما كان مسرفا أو قتــورا مر فيــه ، وأحــكم التدبرا

ومضى شاعر الاسلام في طريقه ، فها هو ذا يقول لنا في موقف (أبي بكر مع الحيّة):

صاحب القسائم المتوج بالعسر أنت واليتسه ، وعاديت فيسه أولم تتغسسذ أباك عسسدوا اذ يقول النبي: لا تضرب الشائد المساءة منسه

فان ، بوركت صاحباً ووزيرا من توخى الأذى ، وأبدى النفورا و'تذقاه الهاوان كيما يعورا يخ وان سبني ، ودعام قريرا والدا مدبرا وشايغا ضريرا

•**-**•-•

ليت شيعرى أصبت حيية واد نفثت سيمها فما هز رضوى خفت أن توقظ النبي فميا ير أكرم الله ركبتيك ، لقد أعالي رأس حملت يا حاميل الاي

تنفث السم ، أم أصبت حريرا؟(Y) من وقار ، ولا أستخف ثبيرا(A) ضيك أن تضعف القوى أو تغورا طاك سبعانه ، فأعطى شكورا كمان سمعاً ، والبر صفوا طهورا ؟

<sup>(</sup>٦) كنت 'أوثر أن يقول الشاعر الكبير هنا: (كذب الأدعياء) بدلا من قوله: (الأقرباء) لأنها أحق وأشرق وأعمق . (المؤلف) .

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش الديوان هنا ما نصه: ( وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر الصدريق فنام على ركبتيه ، وقد بقي في الغار شق لم يسكر ، فرضع الصدريق قسلمه فيه فلدغته الحيسة ، فاحتمل اذاها وكره أن يتعرك فيوقظ النبي . وقيل : أن عينه دمعت فسقط الدمع على وجهه الشريف فأيقظه ) .

<sup>(</sup>٨) رضوي : جبل عال ضغم بناحية ينبع . وثبير جبل ضغم عال في ضاحية مكة الشرقية .

واستمر أحمد محرم في ملحمته قدماً ٠٠ فها هو ذا يحدثنا عن قصة (سراقة بن مالك بن جعشم) الذي عزم على اعادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أحياءاً إلى قريش ، ابتغاء حصوله على جائزتهم الكبرى، وبعد أن ساخت قوائم فرسه مراراً في الأرض تراجع عن انجاز خطته الأثيمة مرغماً ودخلت في قلبه مهابة الرسول ومعبته ، وأيقن أنه ممنوع منه ، وأنه سيظهر أمره في مقبل الأيام ٠٠ فعاد ولم يتحدث لأحد من قريش مطلقاً بأي شيء ايجابي عن رؤيته للموكب النبوي في طريق الهجرة الى المدينة ٠٠ لقد صمت صمتاً طويلا ، ثم أسلم وحسن اسلامه ٠٠

قال صاحب ديوان ( مجد الاسلام ) يخاطب سراقة هذا متابعاً لمسرته الشعرية الهادفة :

اتئق الله يا سراقـــة وانظــر أم تظن الجــواد تمســكه الأر أم محـو الله ذو الجــلال رماه غـرك القــوم ، فانطلقت ترجيب وضح الحـق ، فاعتــذرت وأولا فزت بالعهــد ، فاغتنمه وأبشر قل لأهل النياق : أوتيت أجــري ليس من رام رفعــة أو ســناءاً

هل ترى الأمر هينا ميسورا ؟ ض وتلوي عنانه ، مسعورا ؟ يمسك الشر راكضا مستطيرا ؟ له خسيسا من الجنزاء حقيرا ك الرسول الأمين فضللا كبيرا بسواري كسرى فديت البشيرا جللا ، فابتغوا سواي أجيرا مشل من رام ناقية أو بعيرا

وظل شاعرنا يتابع مسيرة الهجسرة النبسوية في طريقها المرسوم، 'متحدثاً عن الأحداث التي وقع تنفيها، حدثاً بعد حدث وها هو ذا الآن يوصل خط وصفه بحادث لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة بن الخصيب الأسلمي في طريق الهجرة عند منازل قبيلة أسلم فيحظى بريدة' بالسلام على الرسول، وبالاسلام على يديه الكريمتين هو وقومه ..

قال شاعرنا يصف هذا الموقف الرشيد السعيد:

وأتى بعـــده(٩) بريدة يرجـو يركب الليل والنهار ويطوى الس في رجال من صعبه(١٠) زعموا الاغ آثروا الله والرسيول ففازوا أسلموا ، وارتآى بريدة رأيا قال: ما ينبغى لمثل رسيول الله كيف تمشى بلا لواء ، وقـــد أو ليس لى من عمامتى ، ومن الرمي أخفقي يا عمامتي ! واعل يا 'رم ومشى باللـــواء بن يــديه

أن ينــال الغنى ، وكان فقسرا بيد غــبرا ســهولها والوعورا سراء نصعا ، واستعسنوا التغريرا وارتضوها تجارة لن تبورا ألمعياً ، وكان 'حــرا غيورا أن يألــو البــلاد ظهورا تيت من ربك المقسسام الأثرا؟ ـح عــذير اذا التمست عذيـرا حى ، فقد خفت' أن تعود كسيرا يتلقى السلنا البهى فخلسورا

ولكل حادث حديث ، فها هو ذا الشاعر بذكر بملحمته قصة أم معبد ، 'مضيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ، على ما كنا فصلناه في هذا الكتاب من قبل . يقول أحمد محرم : الرائعة في قصة أم معبد ، 'مضيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ، على

كزة الضـــرع لا ترجي الدرورا

ما حـــديث لأم معبد تستســ حقيه ظمآى النفوس عذبا نمرا ؟ سائل الشـــاة كيف درت وكانت

هذا ومن حديث خيمة أم معبد الخزاعية 'مضيفة الرسول عليه السلام في موطنها بِقُنه يد في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، قفزت ملحمة أحمد محرم الى وصوله (لقباء) . وكأني به لم يطلع على حادثين ضمن ثلاثة أحداث ذات أهمية قيمة في طريقه عليه

<sup>(</sup>٩) الضمير في ( بعده ) يعود الى سراقة بن مالك بن جعشم في المقطوعة السابقة .

<sup>(</sup>١٠) كنت 'أوثر أن يقول الشاعر الكبير هنا: ( من قومه ) بدلا من ( صحبه ) لأن الذين أسلموا مع بريدة هذا كانوا من قومه كما نصت عليه المراجع المعتمدة . وكما أوضعناه فيما من من فصول هذا الكتاب .

ولا بأس من ايجازها هنا للمناسبة القائمة :

ا \_ الحادث الأول: التقاء الرسول بأوس بن حجر الأسلمي و تقديمه جملاله اسمه (ابن الرداء) ليمتطيه حتى يدخل عليه المدينة وقد بعث معه غلاماً له اسمه مسعود بن 'هنيدة ، وكان ذلك بعد ما خرج الرسول وصاحبه من القاحة ، هابطين بوادي العرج .

٢ – الحادث الثاني: ما أورده الامام أحمد بن حنبل من دلالة سعد والد عبد الرحمن للرسول على الطريق المختصر من ركوبة عند وادي العرج ، ومقابلته معه للتصيين المنسمتيين ( المنهانين ) واسلامهما على يد الرسول وقد سمتًاهما بأسم ( المنكر مين ) بدلا من الاسم المنحط المعروفين به الذي هو ( المهانان ) .

٣ ـ الحادث الثالث: التقاء النبي وهو في طريق الهجرة مع الزبير ابن العوام ابن عمته صفية رضي الله عنهما وكسوة الزبير للرسول ولأبي بكر ثياباً بيضاً هي التي دخلا بها المدينة.

والحادثان المشار اليهما آنفاً يتمثلان في التقاء الرسول بأوس الأسلمي ، وفي دلالة سعد له في العرج ..

ويخيل الي – أنه لو اطلع الشاعر الاسلامي أحمد محرم رحمه الله على هذين الحادثين ما مر بهما بدون أن يشيد بهما أيضاً ، في ملحمته المستوعبة الجامعة . وآية ذلك أنه أشار في ملحمته الى الحادث الثالث وحده .

•-•-•

هذا وفي دخول النبي لقباء يقول الشاعر قولا بليغاً ممتعاً ، يَهُن القلوب المؤمنة ، اعجاباً وتقديراً :

يا حياة النفو ب ! جئت قباء ارفع المسجد المبارك واصنع معقل يعصم الننسوس ويأبى أوصلها بالصلاة فهي علاج غسرس الله دوحة اللين قدما لو أردت النفسار لم تعمل الأحرأيت ابن ياسر كيسف يبني ؟ أرأيت البنساء يستبق القسو أرأيت الفعسل الأبي جنيبا ينصب النعسر للعجارة والطين منسله على اللهر غسر ، يجد العسق في البناء حصونا

جيئه السروح تبعث المقبورا للبرايا صهدا السكورا البرايا صهدا أو يعورا أن يميل الههوي بها أو يعورا أو سهدا إلى يذود عنها الشرورا وقضاها أرومة وجهدورا وقضاها أرايت المشهورا ويزدهيهم سوورا (١١) في يد الله والههورا بغير العلى ، ويغهري النعورا ويرح يبني خورنقا أو سهديرا ويرى الطهر في البناء وكورا ويرى الطهر في البناء وكورا

و بعد كل هذا يقدم لنا الشاعر مفصلا لنزول النبي صلى الله عليه وسلم في (حي بني عمرو بن عوف) ونزوله في قباء على كبيرهم كلثوم ابن الهدم (لا: الهرم) كما جاء في المطبوعة غلطاً مطبعياً .

•**-•**-•

ومن بعد ذلك يحدثنا الشاعر عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من قباء الى المدينة . فيقول :

أقبل ، فتلك ديار يثرب تقبيل طال التَّلُوم(١٢) والقلوب خوافق القيوم ميذ فارقت مكة أعين يتطلعون الى الفجياج ، وقولهم

يكفيك من أشواقها ما تعمل يهفو اليك بها العنين الأطول تأبى الكرى ، وجوانح تتململ أفما يطالعنا النبى المرسل ؟

<sup>(</sup>١١) السنؤ ور : المؤثوب والارتفاع .

<sup>(</sup>١٢) التلوم: التمكث والانتظار .

أقبلت في بيض الثيـــاب مباركا يا طيب ما صنع الزبير وطلعــة خف الرجال اليــك يهتف جمعهم هي في ركابك ما بها من حاجة هجــرت منازلها بيثرب وانتعت وفدان: هـذا من ورائك يرتمي أنظر بني النجــار حولك عكمًا لم ينزلوك على الخــوولة وحدها نزلوا على الاســلام عنــدك أنه

يزجي البشائر وجهك المتهلل' ولصنعك الأوفى أجال وأفضل' وقالوبهم فالرحا أخف وأعجل' الا اليك ، وما لها متعول' أخارى بمكة دورها ما تؤهل عجلا ، وهذا من أمامك ينسل'(١٣) يردون نورك حين فاض المنهل(١٤) كل المواطن للنبوة منازل نسب يعم المسلمين ويشمل

**•**--•-

ما للسديار تهزها نشواتها ؟
رفت نضارتها ، وطاب أريجها
فكانمسا في كل معنى روضسة
هن العذارى المؤمنسات أقمنسه
في مسوكب لله أشرق نوره
ومضى الى أن قال :

يمشى به الروح الأمين 'مسلما ايه بني النجيار ان معميدا خَلُوا سيبيل الله ، ما لرسوله ذهبت مطيتيه فقيل لها : قفي الناس في طلب العياة ، وها هنا أعطي أبا أيوب رحلك وأحميلي

أهي الأناشيد الحسيان ترتل ؟ وترددت أنفاسيد الحسيان التسلل وكأنميا في كل دار بلبيل عيداً تعييه الملائك من عيداً في الملائد الم

وجبينسه بفسم النبي 'مقبتًل' لأشكد حبساً للتي هي أجمل عما أعد من المنسازل معدل هذا 'مناخيك ، لست ممن يجهل سر لهسا خاف ، وكنز مقفسل من أمر ربك ما يجيىء ويفعسل

<sup>(</sup>۱۳) ينسل : يسرع .

<sup>(1</sup>٤) في هامش الملحمة بذيل هذا المكان قال : ( كان معه في قدومه من قباء الى المدينة ملاً من بني النجار متقلدين سيوفهم . وهؤلاء غير الذين لقره واحتفلوا بمقدمه ) .

ثم مضى الى أن قال يخاطب ناقة النبى صلى الله عليه وسلم:

لما حملت الحق أجماع والهدى تتنافس الأنصار فيك ، وما دروا هي كيمياء الحق لولا أنها دنيا من العجب العجاب ودوثة أرأيت أهال المحكف أولا سرها

ثم يلتفت الى أبي أيوب الأنصاري ليقول له:

فيها لنفسك ما تريد وتسال رفد يضاعف، أو عطاء يجرزل نزل العمى فيها، وحل المعقل مجد يقيم، وسودد ما يرحل سمح القركى يسدى الجزيل ويبذل كرما، فما يأبى، ولا هي تبغل فاهتز 'جود'هما، وأقبل يرفل شما يسرضى وما يتقبل والبنر والايمان فيما يجعل(١٥)

شكراً أبا أيوب فسرت بنعمة ما مثل رفسدك في المواطن كلها لله دَار ك من محسلة مسؤمن نزل النبي بهسا ، فحسل بناءها مجد النبرة في ضسيافة ماجد وسعت جفان المطعمين جفانه أضفى على السعدين ، برد سماحه جدلان محتفلا ، يقسرب منهما جعل البقرى سببا الى رضسوانه

## ● المعمــة الثالثــة ●

#### ملحمة القنديل

وهناك أيضاً الملحمة الشعرية التي نظم عقدها الشاعر أحمد قنديل وهي تأوى بين دفتي كتاب « بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين » .

وكان ناظمها قد ألقاها في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين الذي عقد في حدائق الزاهر بمكة المكرمة في ٥ ربيع الأول ١٣٩٤ هـ والذى أقامته واحتضنته جامعة الملك عبد العزيز . وفي هذه الملحمة جزء مهم عن الهجرة النبوية جاء فيه :

<sup>(</sup>١٥) راجع من ص١٢ حتى ص١٩ من ديزان مجد الاسلام للشاعر أحمد معرم ط. مطبعة المدني بمصر .

ان في الهجرة الحكيمة قانو فوعته الشعوب درسا وراعر

ن حيساة قد سينها مصطفاها عند ابتلاها

**•**-•-•

#### المدرسة الأولى

وثوى الركب آويا وسلط الدا يقرؤون الذكر الحسكيم ارتواءا في المعاريب خشعاً من رسول العلم يتروون من مناهل ذي النور حبدا الدار معهداً حبدذا الدا تلك كانت أولى المسلمدا ورست

ر تداری أصــــعابه بذراها لنفوس ظمآی الیــه رواها(۱۹) فقها ثقافة .. أعلیـاها صَفِیاً بالصـافات جــلاها و مــالاذا عــزت به ماواها عزمات الاسـالام منها بنـاها

وتعت عنوان ( الهجرة والصعبة ) قال الشاعر :

ومع الظهر .. في الهجـــية قد قا جاء للصاحب الذي تاق للوعـــد قر فتنعى عن السرير .. وقــد قر قائلا : يا صَـفي ، قــد أذن الله النــا .. اننـا مهاجران الى الله فبكى الصاحب الصفي من الفــر فتوقف يا صاحب الدرب قد هش

ل بها النساس عادة ترضاها الى صححبة النبيّ ارتجاها لديه .. في خصلوة قصد رآها تهيئًا لصحبحة تهاواها سحواء في هجاها حدة فاضت بنفسه فاجتالاها اليها في سراها في سراها

من هنا يبدأ:

ها هنا .. من هنا سيبدأ يوم فاتل آياتها الحسان .. توالت

صاغ تاریخــه العیاة ابتــداها في ســــجل الخـــلود أنى تلاها

<sup>(</sup>١٦) كنت 'أوثر أن يقول الشاعر كلمة ( رو اها ) لأن رو ى بالتشديد هي المتعدية ، ويمكنه أن يفعل ذلك لو قال مثلا : ( لنفوس ظمآنة رو اها ) .

انها الهجرة السكبيرة باشانها الهجرة استقام بها العق لم يزل أمسها وضيئاً كما اليو

فتوقف يا صاحب الدرب بالدر وتذكر مساحب الدرب بالدر وتذكر مساعض ما لا واذكر الغار .. والرفيق له الرحوقريش تلوب كالشور قد ها تتقرى مكانه .. ترصد الجعل

فَ بِالله عـــزمها ورضاها مقيمــا بالحــق صرح علاها مقيمــا بالحــق صرح علاها م عــزيزا تعفــه ذكراها

ب.. فقد حان للقطوف جناها ح.. مليحاً .. يمناه في يمناها طابت .. في سيرها .. مسراها ج كما الذئب غاوياً بفالها المسن دلها اليه هداها

**•**--•-

ومضى في وصفه حتى بلغ الى قدوم الركب النبوي الكريم الى المدينة مهاجر الرسول الكريم فقال:

كما حف بالدروب اقتفاها فاستراحت لدى ظليل مناها رف منها مشارف .. حياها حينما حلق الزمان .. رحاها قيما حلق الزمان .. رحاها قيما ثاغت بنوره حسرتاها طلعة البدر بازغ قسد أتاها اب ظلت منها صيوف قراها بالمواخاة .. ألفية .. ورفاها بالمواخاة .. ألفية جاها حساد الما الخصاصة جاها

أيها النابض الفواد وقد حف سر وعد الأيام غدراء راحت فانظر الصاحبين في الدرب قد شا هذه هدنه الوجوه أضاءت حينما أبصرت مطاعل ركب فالثنيئات هازجات "تحريي وبيوت الأنصار أشرعت الأبو وبنو قيالة تهب احتفاء يؤثرون الناس استطالوا على الأنف

**0-0-0** 

# الزهرة والفرحة

مــداه .. لقــد بلغت مداها ــدة رفت في حسنها .. في بهاها

أيها القلب .. خافقاً .. بلغ الصبر هـــنه طيبــة ترف كما الزهـــ

ضَمَّت الفرحة الكبيرة .. ترعى لم تنم ليلها .. نهاراً تجلى كل شبر منها يضاحك شبراً يتغنى النغيال بالنغم العالى وتناغي العيون منها السواقي(١٧) فتغياً منها الظال .. وهفهف

بين أحضانها .. بها .. أغلاها ساطع النصور .. مشرقا بسماها بين ساحاتها .. وملء فناها ويشاحدو نعنا عها بشداها أتبعت دلوها طصويل رشاها وسط روضاتها .. وبين رباها (١٨)

#### ● الملحمة الرابعة ●

#### الملعمة السنوسية

وهناك ملحمة الشاعر السيد محمد بن علي السنوسى ، وهي بعنوان « ليلة الهجرة » . وفيها اشارات يشع منها الضوء الأخضر اللطيف صوب الهجرة المحمدية . ومطلع هذه الملحمة قوله :

بين اشراقة الهـــدى من حـراء ليــلة ما تنفس الصبح عن مثـ فــردة فَــدة تنــدوء بسر

وانطــــلاق الشــعاع نعو (قباء) ـل ســناها على ثرى الصــعراء أبيض في دجنـــــة ســــوداء

وعن ملابسات الهجرة نراه يقول:

د الى غــاية لهـا نكراء ر) وهبـوا كالزعزع الهوجاء نا، وكالنجم في السـانا والسناء عامـر باليقـان والأضـواء ومشت عصبة الجسريمة والكير رسموا خطة القضاء على ( النسو و ( الرسول ) العظيم كالطود ايما يتعدى قسوى الضللال بقلب

<sup>(</sup>١٧) في المطبوعة: الشواقي .. وهن غلط مطبعي كما هو واضح .

<sup>(</sup>١٨) راجع من الصفحة ١٥٢ الى الصفحة ١٧٢ من المجلد الأول من كتاب : ( بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين ) الذي أخرجته جامعة الملك عبد العزيز بجئدة . ط. مطابع المدينة للطباعة والنشر بجئدة .

رصدوا ( داره ) كما يرصد الجا وطغى مكرهم فشهاه وشههاهت ونجا ( سيد النبيين والرسل ) مر من بينهـم مرور شـعاع الـ ورماهم بعفنهة من تهسراب وانثنى ينفض التسسراب رجال

نى ، وثاروا عليه كالغهوغاء أوجهه مسزقت رداء الحيساء 'محــاطأ بهــالة بيضاء ـبرق بن الســعابة الدكنـاء كللت كـــل هامــة جـوفاء نفض ( الله ) كيدهم في الهـــواء

ومضى يصف لنا ليلة الهجرة وما بعدها من الأيام المشرقة الوضاء ـ بكسر الواو ـ وما أثمرت هذه الهجرة المعطاء للمالم من خير وبر واصلاح كبير قال:

لل سلاها علله ثرى الصحراء لم في مه . ــ د فجــرها الوضاء حكون ، وفاح الصلاح' في الغبراء وسمت في صباحها عزة الاســــلام والمسلمين في عليــاء سيطور الرسيالة الغيراء ـ سناها عبر الذرى والسنماء فلك دائسس عسلى الأجسواء ويداوون كل ســـقم وداء(١٩) ـــــلام درب الحيــــاة والأحيـــاء \_\_ق نـَقيا من دعـوة الأدعيـاء مان والمدل والحيا والوفاء ق وسارت صفوفها في استواء (۲۰)

ليلة ما تنفس الصبح عن مث انها اللياة التي ولد العا لاح في ثغرها الفللاح على ال واستدار (التاريخ) يجلى على الدنيا واذا تلكم ( الجنزيرة ) يمت واذا (خالد) و (عمرو) و (زید) يرســـلون الضــياء في كل أفق وينسيرون بالعسدالة والاسس ويهيبون بالشعوب إلى الح حملوا مشعل العقيدة والاي فانضــوت في لوائهـا أمم الشر

<sup>(</sup>١٩) كنت 'أوش أن يقول الشاعر هنا: ( ويداوون كل سقم عياء ) لأن السقم هو الداء .

<sup>(</sup>٢٠) ديوان القلائد للشاعر صاحب الملحمة من ص ١٩٢ الى ص ١٩٦ .

#### ■ الملحمة الخامسة

# ملحمة ضياء الدين رجب

وللشاعر ضياء الدين رجب ملحمة اسلامية عنوانها: (من (ها هنا الملتقى) وردت فيها عن الهجرة النبوية مقطوعة عنوانها: (من وحي الهجرة). وقد ألقاها رحمه الله في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين المعقود بمكة المكرمة. قال:

أذكرى يا بطاح كيف أقام الله والمنات الله الله الله الله الله المنات على الأديم من الفجا واديا أسفع الثروى غير ذي زر فتندى كأنما اعتصر الفجر سألا وتنيات حصباؤه من عقيات عاط خضغض الساعب فاساتهات تعاط نهلته الحياة أحلى من الشهر وهي نشاوى بسر مغناك بالما وهي نشاوى بسر مغناك بالما وهفا بالحمام لاعاج شوق شاديا بالأمان في الحسرم الآ

مجداً مغدلاً في بطاحدك حد نجوماً تألقت في وشاحدك حر شعاعاً مقطراً في صباحدك ع معيدل ضممته بجناحدك فا من البدور الضوّا حدك خاضباً لونه ذكي و جراحدك خاضباً لونه ذكي و جراحدك وروت به كدريم صدفاحك و نقياً سكساله من 'قراحدك عبقري هديله من 'صداحدك عبقري هديله من 'صداحدك من من بعد شدوه بنوا حدك يتغطى الدجى عدل أفراحدك

سم ويمشي في ظلمة غسير وان يتمسلاه في السسنا الأقعواني حدام شسسان 'مغسامر أفعوان دي فسزلت بسسعيه القدمان ه' رضي الفسؤاد ثبت الجنسان

سُسَارياً هادياً يسساهره النجس يتحسراه مسستمداً هسداه ضارباً في الرمال ساخت بها أقر بعثته قريش عيناً على الهسسا والرسسول العظيم يمضي لمرما

ما قلى مكة ولا فير منها كيف يغشى الأهوال من سيدد الله هل 'يراع' الايمان ؟ والمبدأ الحش ضــل قــوم توهموا ضعف طـه

هاريا هائميا عيل الوديان خط\_اه فه\_ابه الثقالان ؟ سلاح يصول بالايمان ؟ سبق السيف عذلهم بشوان

انها هجيرة' اللجيوء الى الله ولقاء على المبادىء والدعاو تــرك المصطفى عليـــا 'مستجى ومشى بالصـــديق لا بد للشــد يم ـــزج العب بالعنان ليبقى ثانى اثنيين اذ هميا في الي 'خدعة في العروب شرعها الديـ خطية للعهاد سياقة العز واحتفت يثرب بمكة (٢١) فانعسا وتلاقت أمسواج نهضته الكب وتآخى الـــكماة في طيبة الغــرا أثمس القسوة الرهيبة قسد صسا والتقت مكة وطيبسة فاحتك وصفا الجو حاليا بالأماني والهوى والجمال والخسر والحسب كتساب عنوانه « المَكتَمَا ن »(٢٢)

لدعم السكيان فسوق السكيان ة هاج الحمياس كالبيركان في فـراش النتبوة الأضـحيان ة من صاحب كعسد السنان غـرة الجـد في جبين الزمان ــغار بالعالتين في العلا والجنان ن' وأغلى مقامها الهندواني م المنجلى مرصوصة البنيسان زت جهاداً لبعضها العسلوتان رى فلبت أمواجها الضفتان ء في ظـــل روحها الفينان لت وجالت في سائر الأكسوان ومشت راية الأســـنة في الدنيــــا على ضــوء راية القـرآن ـت ربى الـــكون كله 'قـوتان باسمات في غبط في « أمان »

<sup>(</sup>٢١) كنت 'أوثر أن يقول الشاعر رحمه الله: ( واحتفت طيبة بمكة الغ ) ليتم التقابل الجميل بين البلدين الكريمين .. ونلاحظ أنه قد استدرك هذه « المقابلة » في البيت السادس بعد هذا البيت ومطلعه : ( والتقت مكة وطيبة ) الخ .. (المؤلف) .

<sup>(</sup>٢٢) كتاب بعوث المؤتمر الأول الأدباء السعوديين ، المجلد الأول ، الصفعة ٢٥٨ و ٢٥٩ .

#### ● الملحمة السادسة ●

# ملحمة الشاعر الدكتور زاهر عواض الألمعي الرسول ورسالة الاسلام الخالدة

توجد في المجلد الأول من كتاب ( بعوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين ) ملحمة ممتعة للشاعر الدكتور زاهر عواض الألمعي تعت العنوان المتقدم . وقد اشتملت على مقطوعة شعرية عن الهجرة النبوية . وها نعن أولاء ننشر هنا تلك المقطوعة بعد أن أدخل عليها صاحبها تعديلات :

نادى الى الاسكلام فائتلق الهدى ومضى رسول الله يدعو قومه وتبلدت أفهامها فتعشرت قالوا: اقتلوه. فما استطاعوا قتله فسرى رسول الله يطلب هجرة فمشى تجلله العناية وانزوى وتغبطت أعسلاؤه حتى دنت لكن صنع المعجزات أحالها وتعملت خفي حنسين وانثنت وكفى الاله رسوله من عصبة وكفى الاله رسوله من عصبة ما بالكم باثنين قد حفتهما

فالصبح وضاح على داراتها فاستنكفت ظلما رؤوس عتاتها وتآمرت للشر في ندواتها ونبت سيوف الغدر عن ضرباتها من بين قوم أحكمت غدراتها في غار ثور بين كيد 'غزاتها للغار وارتكست على عتباتها صرعى فلم تظفر عقول دهاتها تجرى وذيل العار في لباتها يستانس الشيطان من فعلاتها في الغار عين الله من جنباتها

واستبشرت من يشمرب أرجاؤها وتوجهت أنظمها خمير مبشر فأذا هو البسدر المنير وقسد بدا

وهفت قلوب في ربى حراتها برسالة الاسلام شلطر جهاتها في طيبسة الغراء في شرفاتها

فتسابق الأنصار يعسدوها المنى فتجمعت تلك القسلوب على الهدى وترسمت سنن الرسسول وآمنت وبنى رسسول الله اخسوة عزة وبنى على الاسلام وحسدة أمسة

يعلو لواء النصر في ساحاتها سلمان والفاروق من لبناتها

وهفت اليه الصيد من قاداتها

وتناست الأحقاد من ثاراتها

والشي يعــدوها الى جناتهـا

فاذا المدينـــة معقل المجد الذي واذا السكتائب في المسالك والذرى

أضفى على الدنيا جميل حياتها والنصر معقود على راياتها (٢٣)

## ● الملحمة السابعة ●

## ملحمة أنور العطار

وللشاعر أنور العطار ملحمة صغيرة مكونة من نحو سبعين بيتاً جاء فيها هذان البيتان عن بعض مناحي الهجرة النبوية حيث قال:

س وتنسى العــدوان من كل ناقم ن وتعنو لحـافظ لك عاصم(٢٤) 'لذت' بالغـار تتقى شرة النـا و'تنـاجي رب السماوات لهفـا

#### الملحمة الثامنة

# للشاعر محمود رمزى نظيم

وللشاعر معمود رمزى نظيم ملحمة في ( ذكرى الهجرة المحمدية ) جاء فيها قوله عن الهجرة :

وأبو بكـــر له كان الرفيـــق وهو بالنصر من العــق خليــق

هاجر المخترار من مكتره ما أذل الركفر من عرته

<sup>(</sup>١٣٢) راجع الصفعة ٧٤٠ من كتاب بعوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين المجلد الأول .

<sup>(</sup>٢٤) راجع ص٩٥ من ديوانه ( ظلال الأيام ) ط. دمشق ٦٧ هـ - ٤٩ م .

وحبـــاه الله من رحمتــــه

. فوق ما يرجو له ذاك الصديق كلما أقالم في مشايته فاحت الأرجاء بالمالك الفتياق

وعسلى يثرب طه عطفها وغسدا الأنصار في عيد سعيد وبه خالقه فه المبدي المعيد

وبه تاریغنا قسد فتعسا وبه نال الوجـــود المنعــا ورمى الشرك بعيهدا ومحها وبهسم صلدر النبي انشرحا

ان ذاك اليوم عيد الهجرة كان مفتاح انتصار الدعسوة أيَّد التوحيد بين الأمسة كان للأنصــار عين الرحمــة

أظهروا الاخسسلاص منهم والوفا

وأقاموا الدين بالعسسزم الشديد وأصابوا هدف الرأى السديد(٢٥)

وبهسدا النصر نالسوا الشرفا

# الملحمة التاسعة

# لبكر موسي

وللشاعر بكر موسى « ملحمة شعرية » اسلامية قصيرة مطلعها : هاجـــر الشــعر الى يشــرب من شتى البقاع بأباريسيق صسباح عب مسن نهسس الشعاع نغمان ينهال بالاشاراق من اسمى يراع حيث تجسري أنهنسر' الأضسواء من غسير انقطاع ثم مضى يقول:

هاجـــر الشــعر الى « يتـرب » شــوقا للبنطنوله

<sup>(</sup>٢٥) الحديقة لمعب الدين الخطيب ص١١٩ و ١٢٠ ج٧ ط. المطبعة السلفية بمصر .

م-١٠ طريق الهجرة

عازفا .. يهف الى روض الى روضان ظليله يرتــوى من نبعهـا الصـافي لحـونا سالسبيله تسبيع الأرواح فيهسسا بين آفساق الفَضيله و'تنـــاغي في رحاب الحــق أطيـاف الفضيله « اذ 'همسا في الغسسار » والارهاب' قسسد دق طلبنوله يعلسن الحسرب عسلى الحسق ليغتسال رسولكه ونبي الله يمضى نعـــو غـــايات نبيلـه و'يناجى: أيها « الصاديق » ما للكفر حيلكه سى و « لا تَعـــزَن » فـان الله لا ينسى رَسنوله

وبعد هذا نراه يدخل في موضوع الهجرة وصفاً وتحليلا ، وقد غر القافية فقال:

> هجـــرة الحـــق ينابيــع من الايمـان ثـــره جنه يقطف منهها كهل من آمستن زهره وضياء في ظللم الكون قلد أطلع فتجره يوقظ العالم .. 'يعيي به لله القصران فكره انما الهجارة بعث في السورى فَجَاسر توره لا يرى الأوطـــان أغـالالا وسـجنا ومعـــره وطنن المسلم ما تعيا به اللعسوة 'حسَّره و خطب الايم الايم و خطب في دروب مستقره واذا الأوطـــان لم تعــرف لــدين الله قدر ه جَـــد دُر الذكــرى ابناء .. معلنــا لله هجره (٢٦)

> > 0-0-0

<sup>(</sup>٢٦) مجلة وابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة عدد المعرم ١٣٩٨ هد ديسمبر ١٩٧٧ م ص٢٦ و ص٢٧٠ .

# تحية الهجرة

# المختار من قصيدة الشاعر محمد عبد الغنى حسن

يا دياراً طـــيب الله ثــراها انه النــور الذي أخرجهـا لم يرد مجـداً ولم يسـع الى لم يرد مجـداً ولم يسـع الى لم يــرد في الحــق الا غاية السـفاهات عليــه اجتمعت والفــلالات عليـه ائتمـرت غلب الشرك عــلى دولتــه

أيها الداعي الى السلم أعن نزغ الشلطان فيها مشى ملؤوا أشاداقهم سلما كمسا ملتوى الغايات لم نعرف لهم كل يسلوم جشاع لا ينتهي

أيهـــا الغارج من مــكة لم أهلك الأدنــون عادوك وقــد هــذه أرضـك فارقت لــكي هكذا الأحــرار لا تقعـدهم لا تضـيق الأرض في أعينهـم كــل أرض ظللتهم وطـــن

طلع العـــق عليها فهـداها من عشى الظلمة واجتـاح دجاها زخرف الدنيـا ولم يبتغ جاها لا ولم يبتغ جاها لا ولم يسدع مع الله الهـا فمضى لم يخش في الحـق سـفاها انهـا لم تثنه .. لـكن ثناها والهوى قوض والبـاطل شاها

أمما قد ضاع في السلم رجاها كل شلط في السلم رجاها تعلق المنفدع بالأصلوات فاها وجهاة تبغى ولم ندر اتجاها كل يوم طملع لا يتناهى

يلق منها العطف أو يأمن أذاها تجد النفس من القربي عداها تنشد الأمن على أرض سواها جدوة الظلم ولا لفرح لظاها من أماني النفس أو دركمداها(٢٧) ما هي الأوطان ان ضاع حماها ؟

<sup>(</sup>٢٧) المؤلف : كنت 'أوثر أن يقول الشاعر : ( وزمان ببني عدنان باهي ) للمناسبة القائمة .

هجرة لله لم تبع بها هذه مكة قصد غصت بها أجمعوا والله أقواهم يدا فاذا الباطل أعيا أمره لم تكن الارؤى خادعا

كلاً رطبياً وأرضياً ومياها أعين القيربي وآذتيك يداها وعلوا \_ والعق أعيلاهم جباها واذا الأصنام قد خارت قيواها طلع الصبح عليها فمحياها

•**-**•-•

اسالوا الاسالام عن دولته من على القصوة أرسى أرضها قصرشي من بنى هاشم ما مها مها مها الأمر لدنيا أقبلت فتحوا الأرض فما غالم لدنيا أقبلت ضمنوا حرية الفكر وما كان للسرأي لديهم ساحة السالوا بغداد عما شهدت الثقال لديها مثلت

من أشاع السلم فيها من بناها ؟ وعلى العسزة قسد أعلى سماها ؟ دل بالسلطسان أو بالحكم تاها وزمان ببني قعطسان(٢٨) باهي سيفها منهم ولا كموا شيفاها ضيقوا يوما على النساس مداها كالميادين وأرجساء وغاها من جسدال سيطرته صفحتاها بعدما ألقت من السيسر عصاها

يا دياراً الفتها وحسدة بين وادى النيال في رقته والهضاب الغضر من الدلس هدة الأوطان من فرقها ؟ لم يعد فيها سروى مئذنة فمتى يرجاع يوما مجسدها

ومتى يهتهف فيهسها هاتف

تسع الدنيا جميعا في حماها وربى لبنان في شرم ذراها والعراقين وأعرام قراها وبأحداث الليالى من رماها ومنع في الغارات مرجوع صداها ومتى يشرق بالشمس ضعاها وبالمروات وأنغام لغاها والغام الغاها والغام لغاها والغام الغاها والمناس المناسلة المناسلة والمناسلة والمنا

عن مجلة الرسالة المصرية عدد ٢١ محرم ١٣٦٣ هـ الموافـــق ١٧ يناير ١٩٤٤ م السنة الثانية عشرة

<sup>(</sup>٢٨) أود أن يقول أيضا: ( وزمان ببني عدنان باهي ) بدلا من قوله : ( قعطان ) للمناسبة القائمة .

## • ذكريات •

قدم الأستاذ الشاعر أحمد عبيد صاحب مكتبة أحمد عبيد بدمشق الشام لكتاب آثار المدينة المنورة للمؤلف بقصيدة تحت عنوان «ذكريات» استهلها بقول أحمد شوقى :

واذا فاتك التفـــات الى المــا

ضى فقد غاب عنك وجه التأسى « شوقى »

•**-**•-•

يا رَعَى الله ليلة البهجرة الغرو و بننفسي مهاجراً في سبيل ال هنجسر الأرض لا أسر لهساف لست أنساه ليلة الغار والصد حامما حسوله فبسين يديه يتغشى عليسه شر كمسين

اء كم 'أدركت بها من أماني الحق لم يعتبقب سوى الايمان من حماها ولا أقسر لران(٢٩) يق' يعنسو عليه كل حنان تارة وهسو خلفه في آن وأذى طسالب ووثبه جان

باذلا نفســـه فـــدى لرســول الله مــن مـــارد ومـــن ثعبان •ـ•

أرأيت الجمسوع تأرز للعسر تتنزى قسلوبهم بين أحنسا ساقها الشسوق للعبيب فهبت طلع المصطفى عليهم بوجه نسلت نعسوه البصائر والأبداك خسير الورى وأشرف من يم

ة من شـــيغة ومن 'شــبان

ع ضــلوع شـــديدة الخفقان

تتلـــقى مشــارق العرفان
دونه البدر مشرق اضـعيان(٣٠)

صـار خفـاقة بكـــل جنان
شى عـلى الأرض من بنى الانسان

•--**-**-

<sup>(</sup>٢٩) هاف وران : صفتان لمعذوف أي لا أسر لقلب هاف ، ولا أقر لطرف ران أي ناظر .

<sup>(</sup>٣٠) أضعيان بكسر الهمزة : مثرق .

ر وفازت منه بأرفيع شان بسيمو الحسلول والقطان كسرمت أمسة تولتسه بالنصر تشرف' الأرض بالرجال وتسساو

•**-**•-•

الأكوان ما عفت المن السورى على الأكوان ما عفت النسيان الأديب ذي خصص الترة وبيان كابيات الاحساس والوجدان ريخ بالسر منه والاعلان

فستقی الله بقعیة قد حوت مند ذکریات ما تنقضی وشیعور أیقظتها صعائف من کتاب ولکم فیده من صعائف توری کل سیطر یطانعیک التا

•**-**•-•

لاه منه هدى وصدق لسان

حف (عبد القدوس) بالخير من أو

أحمد عبيد

دمشق في ٧ ذي القعدة سنة ١٣٥٣ هـ

# الفصلالرابععشر

المخت رمن نثر الهجت رق



كما كان للشعر مكانة مرموقة في الحديث عن الهجرة النبوية ، في أحداثها وملابسها العديدة فكذلك كان للنثر حظه الطيب من الانتظام في سلك موكب الهجرة النبوية .. و نعن موردون هنا مغتارات مما ألفينا منه في هذا الموضوع السكريم وذلك تكملة منا لجوانب البحث في هذا الميدان .. ومما لاحظناه أن تحرك عجلة النثر الفني في موضوع الهجرة النبوية هو مما تركه الأدباء القدامي ، لأدباء العصر الحاضر ، على حد المثل القائل : (كم ترك الأول للآخر) .

# ● من معالم يوم الهجرة ●

كتب الكلمة التالية ، هاشم محمد سعيد دفتردار في كتابه الحديث ( نوابغ الكلم ) قال :

دامًا تطلع الشمس ، ودامًا يحس الناس أنهم في حاجة الى طلوعها : من أجل أنها قوام للحياة كل الحياة .

وهل تكون حياة صالحة في الأرض اذا لم تكن شمس طالعة ، تمدها بطاقة الحرارة والنور والنماء ؟

ودامًا يأتي يوم الهجرة ، ودامًا يحس الناس بأنهم في حاجة اليه ، لأنهم يظفرون فيه بالمثل العليا ، وهم في تضارب نزعاتهم ، وتباين أعمالهم ، وتجدد معارفهم ، ألا تجدهم في كل أجيالهم يهاجرون ويضعون ويغامرون ويهاجرون :

- 1 \_ من الضيق الى السعة ..
- ٢ ـ ومن الضعف الى القوة ...
  - ٣ ـ ومن الجهل الى العلم ..
- ٤ ـ ومن الفوضى الى النظام ...
  - ٥ ـ ومن الأثرة الى الايثار ..
- ٦ \_ ومن الأحقاد الى المودات ...

٧ \_ ومن اعوجاج الاجرام الى استقامة الأخلاق ...

۸ ــ ومن ضلال الوثنية والشرك الى هدى عبادة الخالق وحــده ،
 وتنزيهها عن كل شائبة زيغ وانحراف ..

لله أنت أيتها الانسانية ، انك في مطلع كل عام 'تطلين على مثلك العليا ، من أكبر نوافذ التاريخ وأوسلعها وأكرمها : « نافللذة يوم الهجرة » . .

ألا انه يوم عظيم ، وكيف لا يكون عظيماً .. وفيه طهرت الأرض من عبادة العوالم من طاقة أو مادة .. وفيه تجلى فقه سورة الاخلاص في توحيد أعمال العبادة ، وفي يقين العلم ، وفي عقائد الناس ..

أجل! آمن الناس بأن الخالق غير المخلوق، وبأن الصانع سوى المصنوع، وبأن الخلق والأمر لله وحده، بدءاً ونهاية، وتوجيهاً وعملا، وقد وقفوا جميعاً في محراب الصلاة صفاً واحداً لا اعوجاج فيه ولا تنابذ ولا استطالة، وتوجهوا اليه جل وعز، وقد أحسنوا التوجه، وضرعوا اليه في سرائرهم، وهم يتلون دعاء التوجه المأثور.

« وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين . ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك 'أمرت' وأنا من المسلمين » . .

#### **0-0-6**

وأنت ، أيها المصلح ، الذي تنشد الحياة المثالية الصالحة للانسانية ، كافة ، اعلم أن في يوم الهجرة معالم الحياة المثالية الصالحة التي تشهد بأنه يوم البطولة ، يوم الاصلاح ، يوم الاخلاص ، يوم التضحية

« اليوم الذي له ما بعده ..

« اليوم الذى التقى فيه رسول الله بصفوة المؤمنين الأ'ول من المهاجرين والأنصار في ظلال طيبة المباركة التي طابت بهجرته اليها وبحلوله فيها ، وكرمت وعظمت ، وخلدت به ، صلى الله عليه وسلم .

« اليوم الذي توطدت فيه كلمة الحق ، وبلغ فيه الرشد الانساني والوعي' الخلافي' ، وايثار الحب في الله جل وعز مثله العالى . .

« اليوم الذي تجلت فيه بطولات الايمان في أمجادها الرائعة ، ومعجزاتها الفذة القشيبة التي ظهرت أسطع من شمس الظهيرة ، وأشرق من البدر المنير في تمامه ، وأين أولئك الحمقاء الذين يتساءلون عن معجزات خاتم رسل الله التي أيده الله بها ؟

يا هؤلاء! ان معجزات رسول الله أوسع من أن يحيط بها سفر..!! انها كثيرة وكثيرة . أدرسوا ان كنتم أمناء على العلم \_ بعض معجزات يوم الهجرة دراسة استقصاء وبصيرة . فانكم بلا ريب ستعلمون علم اليقين أنها كثيرة وكثيرة ..!!

أليس من المعجزات!! أن يتألب 'شبان' المشركين الفنتاك راصدين منزله المتواضع قصد القضاء عليه فيمر من بين أعينهم دون أن يبصروه أو يشعروا به ؟! فان قلتم: ذلك من اتفاق أعمال المجتمع الانساني .. واذا لم يكن اتفاق أعمال المجتمع الذي يؤدي نتيجة معينة لغاية معينة كريمة نافعة للناس معجزة ..!! فأي شيء هي المعجزة ؟!!

•-**•**-•

وفي يوم الهجرة تكاتفت جماهير قريش حول الغار بفعل دلائل الآثار .. وحجب الله رسوله الكريم عنهم بأوهن الحجب الشققافة .. حجبه بنسج العنكبوت ، وبعض بيض الحمام ، واذا لم يكن مثل هذا الحجاب الواهي المسكين معجزة ، فأي شيء هي المعجزة !! حدثوني حدثوني يا ناس ..!!

ظنــوا الحمـام وظنــوا العنــكبوت على خــي البــرية لم تنســج ولم تعنم وقــاية الله أغنت مـان مضاعفـــة مـن الأطنيم

وفي شعيل هذه الألسنة الصاخبة حول الغار من كفار قريش اضطرب الصديق، وهو الباسل الندب، وبكى قائلا: « لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا .. » فيجيبه صاحب الرسالة رابط الجأش كبير الثقة: « لا تحزن ان الله معنا .. » انها كلمة الايمان الوثيق ، كلمة البطولة الفذة ، كلمة الغد المنتصرة ، انها اذا خرجت من قلب المؤمن الصادق ، وهو على فوهة بركان استحال بردأ وسلاماً ..

### •**-**•-•

تبألك يا مؤامرة المتآمرين البنغاة ، وألف تب : « وهل يخشى من كان الخالق العظيم راعيه وعاصمه مخلوقاً ولو ملك الأهوال . . ؟ هؤلاء هم قد أدبروا والخيبة تغشاهم ، ولعنة السماء تواكبهم ، والحقيقة تلذعهم وتصرخ من أعلى قمة في الجبل :

## فأدبروا ووجهوه الأرض تلعنهم كباطل من جهلال الحسق منهزم

وذكر الله هذه المعجزة في كتابه المجيد ، وأفهمهم أنه هو ناصره عليهم ، وعاصمه ، على الرغم منهم ، وجاء الفعل بالماضي تأكيداً للانتصار والعصمة مع انه مختبيء في الغار ، وأي معجزة يريدون أن تكون أكبر من هذه : « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ، اذ يقول لصاحبه : لا تحزن ان الله معنا » . ( ٩ \_ - ٤٠ )

#### **•**--•-

وفي يوم الهجرة كان ادراك سراقة بن مالك بن 'جعشم المدلجي الفاتك المغتال ، في الطريق ، لرسول الله وصاحبيه ، سراقة الذي أغرته جائزة قريش « مائة من النوق الحمر » وزينت له الشر ، وجعلته يلحقه بكل ما يملك من 'عرام وجشع ، فتسلل من مكة مستخفياً خشية أن يظفر بها سواه ممن عسى أن تحدثه نفسه بمثل ما حدثته نفسه هو ، والذي جاء مغرياً حقاً : هو أنه عرف مكانهم من معلن لقريش عفواً وصرف الأمر عنهم موارباً . ولحق بهم سراً حتى وافاهم وأبصرهم

وأبصروه ، وحدثهم وحدثوه ، واعتزم أن يقتحمهم ، ولكن حين شاهد قوائم فرسه ، وقد أخذت تسوخ في الأرض أدرك أن الأمر غير عادي فأقلع خوفاً ، ولكن عاد وعاد الى الأمر أشد من ذي قبل ، وأخيراً أقلع وأسلم . .

ولولا ذلك لغاص في أعماق الأرض ، وطلب اليه رسول الله أن يكتم الأمر عن أعين المشركين وأرصادهم ، ففعل ..

### • --- • --- •

ومن معجزات يوم الهجرة نزول رسول الله وصاحبيه على خيمة أم معبد، وهو في طريقه الى المدينة . وأدهش أم معبد وأحزنها في الوقت نفسه ، حيث لم يبق لديها سوى شاة عجفاء عجزت عن متابعة القطيع مع أبي معبد للسرعي ، ورضي رسول الله أن تكون هي حصة ضيافته ، وهنا كانت المعجزة ، فما كاد يمس ضرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاض اليحلاب فيضاً جعل أم معبد في حيرة من الأمر . .

و لما عاد أبو معبد مساء ، ووصفت له رسول الله وصفها المشهور ، وحدثته بما كان من أمره قال : « هذا صاحب قريش ، هذا معمد » .

وفي يوم الهجرة تبينت عاصمة الاسلام الأولى وتبين الأبطال الأول الذين أعدهم الله لحمل الأمانة العظمى: أمانة وحيد المعجز: « الأمانة التي عرضها رسول الله على القبائل في مواسم الحج فأبكين أن يحملنها ونفرن منها وأشفقن من عواقبها ، فحملوها وكانوا في ألواح القتار جنودها الهداة الرحماء ، وكانوا في فم التاريخ أناشيدها الخالدة المقدسة الى يوم الدين .

#### **● — ● —**

في اليوم الأخير من أيام الهجرة استقبل أبناء طيبة الأكارم ، خاتم رسل الله ، بقلوب وامقة أضاءها نور الايمان ، وهفت بها لهفة البشر والترحاب ، وهتفت ألسنتهم المدوية تنشد نشيد الطاعة والانقياد ، وفرحة الايمان والشكر على نعمة اللقاء .

وفي ابان الهجرة: أسس الرسول الكريم وصحبه الأبرار، أول مسجد في الاسلام، أسسه على أضواء السماء ورفرف الخلد، وعلى هدي وحيى الله و مثله الكريمة وصدق الايمان، والمرابطة في سبيل الله ..

وفي يوم الهجرة نادى الانسانية كافة 'منادي الاسلام ، بأول 'جمعة جامعة ، وأعلن أنها في ذلك اليوم طرحت الانسانية أساطيرها البالية وشخوصها المعبودة من دون الله جل وعز ، وأهاب بها ، وأهاب ، وما زال ...

واذا كان صاحب الهجرة انتقل من بلد الى بلد في ظاهر الأمر ، فانه في الواقع انتقل بالروح الانسانية من حال الى حال : انتقل بها من عبادة المخلوقين ، والضراعة لهم ، والسؤال منهم ، الى عبادة الخالق العليم العظيم وحده والضراعة له لا لسواه ، والسؤال منه لا من سواه .

واذا كنا نزن تداول الزمان بموازين يوم الهجرة ، ونقدر أيامه ولياليه وتاريخه ، فانما نفعل ذلك لأن معنى الهجرة الأساسي لا ينفك عاملا أعماله الخيرة النافعة في زمان الانسان ومكانه أبدأ ...

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه » ...

والانسانية في زماننا هذا مفتقرة الى هجرة النيات المباركة هذه لتصلح أحوالها ولتنجو من مهالك العنصرية الصهيونية التي تكاد تزجها في حرب الذرة والهيدروجين ..

اذن فالهجرة الى الله ورسوله لم تبطل ، وانها باقية الى يوم القيامة . . ألم يهاجر الناس في جيل من طغيان المادة وظلماتها وأحقادها وخبائثها وأطماعها الى طمأنينة الايمان وأضوائه وموادته وطهره وعفافه .

ألم يهاجروا من الضلال الى الهدى ، ومن الاعوجاج الى الاستقامة، ومن التناكر الى التآلف ، ومن سوء النيات الى حسنها ، ومن العنصرية الى الانسانية ؟!

وقد تكون الهجرة بالعكس هجرة انعطاط وفساد وتناكر وتغلف، وهذا ما تعمل له العنصرية الصهيونية ... فيا أيها الانسان ! . ، هاجر الى الايمان قبل أن يسحقك الكفر ، والى الخير قبل أن يبيدك الشر ، والى السلم قبل أن تدمرك الحرب ، والى الانسانية قبل أن تجعلك العنصرية في خبر كان ...

# ومن يعيص أطـــراف النِجـاج فانته 'يطيــع' العوالى ركبت كل لهـنام

ومهما يكن فالهجرة تحقيق حرية العقيدة في الأرض ، والضرب على أيدي الظالمين العنصريين الذين يمقتون حرية العقيدة والرأي بين الناس ..

وهذا ظلم ، وهذا مقت ، وهذه عنصرية ، لأن العنصرية هي التي تمقت واقع كشف العلم اليقيني في الأشياء .. والسبب هو الخوف من كشف ما تضمره للبشرية من كيد وأذى وشر ..

ومهما يكن فما دامت آية الهجرة باقية في الأرض فمصير الانسانية الى خير .

هذا ومهما يكن فمعالم مسيرة الهجرة النبوية ذكرياتها في عالم المعرفة تحفل بالبطولة والتضعية والاعجاز .. والاهتمام بها والتنويه

بها في كل من الأجيال واجب رجال العلم المتخصصين قبل كل الناس(۱) ·

## 

# دين الهجرة وتاريخها

وهذه مقالة بعنوان « دين الهجرة وتاريخها » بقلم الرحالي الفاروقي رئيس المجلس العلمي بمراكش وعميد اللغة العربية بها بعث بهذه المقالة الينا لنشرها بمجلة المنهل ونشرت في عدد ربيع الأولى ١٣٩٨ هد:

### ---

ونرورة من ضرورات الدعوة الى الله ، فما من نبي الا نبت به بلاده ، وضرورة من ضرورات الدعوة الى الله ، فما من نبي الا نبت به بلاده ، وتغيرت عليه أقاربه ، لما جاء به مما يخالف أهواءهم وعوائدهم ، فهاجر الى ربه يسأله الهداية والتأييد ، من عهد ابراهيم الخليل الى عهد المسيح عليهما الصلاة والسلام ، ورفع الله بالهجرة قدر أنبيائه ، فأتاهم ما وعدهم به من القصوة والنصرة ، وخذل الكافرين الذين كذبوا بآيات الله ، وجحدوا رسله فجعلهم آية لمن خلفهم ، وعسرة للظالمين بعدهم .

#### **-----**

ولقد أرخ المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي السول الله عنه بحادث الهجرة المعروف سنة ١٧ ولم يؤرخوا بميلاد الرسول الكريم كما أرخت النصارى بميلاد المسيح بن مريم عليهما السلام .. لمكان اختلافهم في مبدأ الولادة ، ولأن الهجرة كانت أكبر حدث ، وأقوى

<sup>(</sup>١) راجع كتاب نوابغ الكلم لهاشم معمد سعيد دفتردار ص١٤٢ - ١٤٧ ط. بروت .

ظاهرة في قيام الاسلام ونفوذ سياسته ، حينما حولت مجرى التاريخ ، وغيرت وجه المجتمع ، وأبدلت سيره ونظامه بواسطة الأحداث وتأثيرها في نفوس العرب والأعراب ، فتوجهت به الى طهارة القلب واستواء العقل وكمال الانسانية ، واستقامة الضمير ، وقصد السلوك ، وحسن المعاملة ، وأوضحت سياسة لا تَمنت الى التعاظم والتظالم بصلة ، ولا تقوم على اعتبار المصالح الاستراتيجية واقتطاع المنافع لصالح المركزية ، كما هو شأن الحضارة الموضوعة على القوة والظلم ، والمصنوعة على الطمع والاثم ، والداعية الى الدمار والخراب بتكالبها على سوق المادة الشيطانية ، وبتسابقها الى شر الأسلحة الجهنمية .

وأما سياسة الاسلام فترتكز على العدل والاحتراس ، ووضع العلاقات الخارجية موضع التكافئ والاحترام ، وعلى سياسة الوحدة وأمانة الذمة ، وكفاءة الدولة ، وشرعت في المال والاقتصاد شرعاً يدور على نشاط العمل ، ورواج السوق واستغلال الأراضي ومحاربة الغش والربا في القروض ، والمبادلات التجارية ، ورقابة المال الذي هو قوام' حياة الناس ، فلا يتولاه السفهاء والمبذرون ، ولا يتناوله المرابون والمبطلون ، وعلى تضامن الأغنياء والضعفاء ، لتعيش الأمة بعضها الى بعض في تكافل مطرد وتراحم مستمر ، فلا يوجد طغيان عارم ، ولا حرمان قاتل ، وأولو الأمر المباشرون للحكم هم المكلفون بتنسيق الحياة الداخلية ، على مقتضى السياسة الاسلامية ، حتى لا يتضايق الناس من حياة مجتمعهم ، فيضطروا الى الخروج عن سنة القوانين وشق العصا عن سلطة الأمن والتأمين ، وحتى يكون للحياة معناها الحقيقي ومغزاها التطبيقى ، فـلا يسـتأثر الغنى بثروته فيسـتغل ما حـوله استغلالا فاحشاً ، ولا يستضر الفقير بفاقته فتذهب انسانيته عبثاً وباطلا ، ولا 'تعاكس الطبيعة في قانونها ، ولا تقاطع الميول في أصحابها ، الا ما قطعه الشرع وحظره قانونه الحكيم.

ولأن الاسلام خلق في المسلمين روح الابتكار والتجديد ، ودعا الى الابتعاد عن التبعية والتقليد ، كما وضح ذلك في دعوة المشركين الى

الاعتماد على نظرهم ، والبعد من تقليد آبائهم ، وكما جــلا في قضــية تفكير المسلمين في وسيلة الاعلام بالصلاة للاجتماع اليها .

فوضعوا التاريخ على حسب النظر المسمتقل ، والنصر الظاهر ، الذى استرعى الأنظار ، وقلب الأوضاع ، وكان أقوى طريق لرفع منار الاسلام ، واشتهار دعوته ، واجتذاب القلوب الى ساحته ، حتى جاوز التخوم والمعالم ، وفاجأ سره قلوب الأعاجم ، ولم يؤرخوا أيضا بظهور الاسلام وابتداء وحيه ، لأن الحركات الايجابية والنتائج العملية انما جاءت بعد تجربة الهجرة ، واستجابة الأوس والخزرج ومحالفتهم على حماية الاسلام ، والدفاع عن حقائقه الواضحة ، وأوضاعه العادلة ، وأما قبل ذلك فقد كان مضيقاً على أنفاسه ، مضطهداً في نسائه ورجاله ، ممنوعاً من اظهار آياته ، وتجسيم قوته .

ولم يكن الهدف بمكة غير بث العقيدة ، وغير توجيه النفوس الى حياة البعث والنشور ، واثبات ذلك بأساليب تستلب العقول وتستميل القلوب ، وببراهين تتسامى على الفلسفة الغامضة التي تذهب بالوقت وتعصف بالفكر .

وفعلا رسا ذلك في قلوب المؤمنين الذين قاوموا الكفر والالحاد بالصبر والمصابرة ، واستصغروا العناب والنكال في جانب الدين والاسلام .. ثم ان وجود الموافقة والمقاربة بين زمن الهجرة وابتداء السنة سهل عليهم أن يجعلوا مبدأ الهجرة أول السنة القمرية ، فان ما قارب الشيء يعطى حكمه ، وأصبح المحسرم علما على ما أحدثه الاسلام من تاريخ مجيد ، وما أورثه من نور ساطع كان نبراسا يستضيء به المسلمون في شدتهم ورخائهم ، وشفاء يشفى الصدور من الجهل والضلال ، ومذهباً لا يشبه المذاهب في وضعه ، ولا يختلف حكمه على أهله ، يرفع درجاتهم في الدنيا والأخرى ، ويهديهم في حياتهم الى المقصد الأسمى ، ويذهب بهم الى قمة المجد والعلا ، فيحلقون في أقطار السموات والأرض ، ما داموا مستيقنين بذكره ، ومتشبعين بهديه ، لا يلويهم عنه اتباع الشبهات ، ولا يغويهم باطل الشهوات .

ولعله يكون من آثار الايمان وتقوى القلوب العناية الكاملة باقامة ذكرى الهجرة والنصر في كل من المحرم ورمضان تخليداً لذلك اليوم الذي تقرر فيه مصير الاسلام وخرج أهله من ضائقة العسر الى دائرة اليسر ، وتنويها بكنوز الوحي وتعاليم الهدى التي حررت الأفكار ، ورفعت الأقدار ، وأصلحت القلوب وألهمت التقوى ، والتي فتحت آفاقاً جديدة في عالم الكون والحياة والانسان ، ووضعت تحت تصرف العالم ما يضمن سعادته الى الأبد ، ويحفظ سلامته من الكوارث .

وانه لمن المدهش والمؤسف أن نشارك الأجانب في حفلات أعيادهم ونعد العدة ونتخذ كل شيء من أجلهم ثم نغمض الطرف عن «المحرم» يمر مرور الأيام من دون أن يفيض شعور المؤمنين ، ومن غير أن تثور غيرة المسلم فيه كأن لم يكن فاتحة عهد جديد في حضارة البشر التي عرضها الاسلام وحفظها الكتاب ، وأقصرت عنها كل حضارة ، وكأن لم يأت بخلق جديد ، ترفرف عليه أجنحة السعادة ، وتوفر من أجله الكرامة ، بما أوتي من برهان العقل وميزان العدل ، وبما أفيض عليه من معاني العلم والحكم ، « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، والى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون » (صدق الله العظيم) (٢) .

## 

وكتب الكلمة التالية أبو الحسن علي الخَسَني النَّدوي في كتابه : ( السيرة النبوية ) بالصفحات ١٢٥ ـ ١٣١ :

# هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة

وجاء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى أبي بكر فقال له : ان الله قد أذن لي في الخروج والهجرة ، فقال أبو بكر : الصنحبة وقدم الله ! قال : الصحبة ، وبكى أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ من الفرح، وقدم

<sup>(</sup>٢) نشرت هذه المقالة بمجلة المنهل بعدد شهر ربيع الأول عام ١٣٩٨ هـ

أبو بكر راحلتين ، كان قد أعدهما لهذا السفر ، واستأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق .

**•-•-•** 

# تناقض غريب:

وكانت قريش \_ رغم عدائها لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ورميه عن قوس واحدة \_ عظيمة الثقة بأمانته ، وصدقه ، وفتوته ، فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والمنابع فأمر علياً \_ رضي الله عنه \_ بأن يتخلف بمكة حتى يؤديها عنه . (٣) .

# وصدق الله العظيم:

(قَد نَعلم انَّه لَي حَزن كَ النَّذي يَقَولُونَ فَانَّهم لا يُكَنِد بُونَكَ ، وَلِكِن الظَّالِمِينَ بَايِناتِ الله يَجعد ون )(٤) .

## درس من الهجرة:

وقد أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة 'يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيز وأليف وأنيس ، وعن كل ما جبلت الطبائع السليمة على حبه وايثاره والتمسك به والتزامه ، ولا 'يتنازل عنهما لشيء .

وقد كانت مكة \_ فضلا عن كونها مولداً ومنشأ للرسول وأصحابه \_ مهوى الأفئدة ومغناطيس القلوب ، ففيها الكعبة البيت الحرام الذي جرى حبه منهم مجرى الروح والدم ، ولكن شيئاً من ذلك لم يمنعه وأصحابه من مغادرة الوطن ، ومفارقة الأهل والسكن ، حين ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة وتنكر أهلها لهما .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ص ٤٨٤ ــ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٣٣.

وقد تجلت هذه العاطفة المزدوجة \_ عاطفة العنين الانساني ، وعاطفة العب الايماني \_ في كلمته التي قالها مغاطباً لمكة : ( ما أطيبك من بلد وأحبك الي ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك(٥) .

**6-0-0** 

وذلك عملا بقول الله تعالى : « يا عِبادي السّنين آمنو ان ان ان أرضي و السعة فايتاي فاعبد ون » (٦) .

# الى غار ثور:

وخسرج رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبو بكر من مكة 'مستخفيين وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما بمكة ، وأمر عامر بن 'فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاراً ويريحها عليهما ليلا ، وكانت أسماء' بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام .

# من روائع الحب:

ولم يزل الحب منذ فطر الله الانسان ملهما للدقائق العجيبة ، باعثا على الاشفاق على من تعلق به القلب وأحبته النفس ، وهذا كان شان أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ، وقد 'روي أنه لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار ومعه أبو بكر ، كان يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه ، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا بكر ! مالك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي ؟ ، فقال : يا رسول الله ! أذكر الطائلب فأمشي خلفك ، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك (٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي عن ابن عباس مرفيعا في باب « فضل مكة » .

<sup>(</sup>٦) سيرة العنكبيرت ٥٦ ، والسورة مكية .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ، ص١٨٠ ، نقلا عن البيهقي ورواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فلما انتهيا الى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله ! حتى أستبريء لك الغار ، فدخل ، فاستبرأ ، ثم قال : انزل يا رسول الله ! فنزل(٨) .

# ولله جنود السماوات والأرض:

ودخلا الغار وبينما هما كذلك اذ بعث الله العنكبوت ، فنسجت ما بين الغار والشجرة التي كانت على وجه الغار ، وسترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وأمر الله حمامتين وحشيتين ، فأقبلتا تدفيًا ن حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة(٩) « ولله جنود السماوات والأرض » .

# أدق لحظة مرت بها الانسانية:

واقتفى المشركون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أدق لحظة مرت بها الانسانية في رحلتها الطويلة ، وكانت لحظة حاسمة ، فاما امتداد شقاء لا نهاية له ، واما افتتاح سعادة لا آخر لها ، وقد حبست الانسانية أنفاسها ، ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون الى فم الغار ، ولم يبق بينهم وبين العثور على منشودهم الا أن ينظر أحدهم الى تحت قدميه .

ولكن الله حال بينهم وبين ذلك ، فاختلط عليهم الأمر ، ورأوا على باب الغار نسج العنكبوت(١٠) والى ذلك أشار الله تعالى بقوله : « فأنزل الله سَكينته معلكيه وأيد ه أيد م بجنود لم تروها ) (١١) لا تحزر ن ان الله معنا :

وبينما هما في الغار ، اذ رأى أبو بكر آثار المشركين ، فقال : يا رسول الله ! لو أن أحدهم رفع قديميه ، رآنا ، قال : ما ظنك باثنين

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ج٢ ص١٨٠ . نقلا عن البيرقي برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) رواه الحافظ ابن عساكر بسده عن جماعة من الصحابة ( ابن كثير ج ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>١٠) رواه الامام أحمد في مسند: عن ابن عباس ( ابن كثير ج٢ ص ٢٣٩ ) والبزار في مسنده .

<sup>(</sup>١١) سورة التربة الآية -٤ .

الله ثالثهما (١٢) وفي ذلك يقول الله تعالى :

« ثَانِي اثنين اذ 'هما في الغار ، اذ يَقْنُول' لَصَاحِبِه : لا تَحزَن انَ اللهَ مَعنا » (١٣) .

# ركوب سراقة في أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وما وقع له:

وجعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوه ، مائة ناقة ، لمن يرده عليهم ، ومكثا في الغار ثلاث ليال ثم انطلقا ، ومعهما عامر بن 'فهيرة ودليل من المشركين ، استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بهم على طريق السواحل .

وحمل الطمع' 'سراقة بن مالك بن جعشم على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده على قريش ، فيأخذ مائة ناقة منهم ، فركب على أثره يعدو ، وعثر به الفرس ، فسقط عنه فأبى الا أن يتبعه، فركب في أثره ، وعثر به الفرس مرة ثانية ، فسقط عنه ، وأبى الا أن يتبعه ، فركب في أثره ، فلما بدا له القوم رآهم ، وعثر به الفرس مرة ثالثة ، وذهبت يداه في الأرض ، وسقط عنه ، وتبعهما 'دخان كالاعصار .

وعرف سراقة حين رأى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية الله تعالى ، وأنه ظاهر لا محالة ، فنادى القوم ، وقال : أنا سراقة ابن جعشم ، أنظروني أكلمكم ، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : قل له : وما تبتغي منا ؟ قال سراقة : تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك ، فكتب عامر بن فهيرة كتاباً في عظم أو رقعة (١٤) .

•--•

<sup>(</sup>١٢) الجامع الصحيح للبغاري ، باب قوله تعالى : « ثاني اثنين اذ هما في الفار » كتاب التفسير .

<sup>(</sup>١٣) سيورة التوبة الآية -٤.

<sup>(</sup>١٤) سيرة ابن هشام ج١ ، ص٤٨٩ ـ ٤٩٠ ، والجامع الصحيح للبغاري ج١ باب هجرة النبي ( ص ) الى المدينة باختلاف بعض الالفاظ .

# نبوة لا يسيفها العقل الماديد:

وفي هذه الحال التي اضطر فيها نبي الله الى الهجرة والخروج من مكة ، والقوم يطاردونه ويتبعون آناره ، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم البعيد الذي يطأ فيه أتباعه تاج كسرى وعرش قيصر ، ويفتحون خزائن الأرض ، فتنبأ في هذا الظلام الحالك بهذا النور الباهر ، وقال لسراقة : «كيف بك اذا لبست سواري كسرى ؟» .

ان الله ق وعد نبيه بالنصر والفتح المبين ، ولدينه بالظهور العام والفتح المتام ، وقال : « و هذو السّني أرسل رسنوله بالهدى و و دين الحيق لينظهر ه علم المتركنون » (١٥) .

وقد أنكر ذلك قصار' النظر وضعاف' العقول ، واستبعدته قريش ولكن عين النبوة ترى البعيد قريباً « ان الله لا 'يخلف' الميعاد » .

وكان كذلك ، فلما أتي عمر رضي الله عنه بسواري كسرى ومنطقته وتاجه ، دعا سراقة بن مالك فألبسه اياها (١٦) .

وعرض سراقة الزاد والمتاع ، فلم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد أن قال : أخف عنا (١٧) ·

# رجل مسارك:

ومرا في مسيرهما بأم معبد الخزاعية ، وكانت عندها شاة خكتفها الجهد عند الغنم(١٨) ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى "الله ودعا ، فدرت ، فسقاعا ، وسقى أصحابه ، حتى رووا ،

<sup>(</sup>١٥) سورة التربة الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>١٦) الاستيعاب ج٢ ص٥٩٧ .

<sup>(</sup>١٧) الجامع الصعيح للبغاري باب « هجرة النبي صلى الله عليه وسلم » .

 $<sup>(\</sup>lambda I)$  هكذاً في المطبيعة ويبدو أن الصعة هي :  $\tilde{x}$  عن الفنم  $\tilde{x}$  بدلا من  $\tilde{x}$  عند الفنم  $\tilde{x}$  ( عبد القدوس الأنصاري ) .

ثم شرب ، وحلب فيه ثانياً حتى ملأ الاناء ، فلما رجع أبو معبد سأل عن القصة ، فقالت : لا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك ، كان من حديثه كيت وكيت ، ووصفته له وصفاً جميلا ، قال : والله انى لأراه صاحب قريش الذي تطلبه (١٩) .

ولم يزل يسلك بهما الدليل ، حتى قدم بهما « 'قباء » وهي احدى ضواحي المدينة وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين (٢٠) فكان مبدأ التاريخ الاسلامي (٢١)

#### 

# عظمة الهجرة

وهذه مقالة عن الهجرة النبوية كتبها : عبد الرحمن شكري الأديب المعروف بمصر تحت العنوان المتقدم :

يتخذ الناس من عبر الحوادث مثلا للكمال في الخلق وشعاراً يذكر بما ينبغي أن يسلكوه وما يجب التنزه عنه من عمل أو قول ، ويكون لهم كاللواء يجمعون أمرهم حوله ، وكالحكمة يسترشدون بهداها ورشدها ، وكالحداء للركب يعينهم في قافلة الحياة ، وكالرمز يرجعون الى مدلوله في كل أمر حازب ، وكالعماد يعتمدون على قوته وعونه ، وكالامام يأتمون به .

وقد لا يستطيع المرء في كل حال من أحدوال الحياة أن يزايل شعاره ، فقد تخونه نفسه أو تخونه الحوادث فيسلك مسلكاً لا يشاكل شعاره ، ولكن المرء بخير اذا لم يمزق شعاره يأساً من أجل عجز عارض لا يلبث أن يزول ، والمرء بخير أيضاً مهما تعددت سقطاته عن شعاره

<sup>(</sup>۱۹) زاد المعاد ج۲ ص۳۰۹.

<sup>(</sup>٢٠) الجامع الصحيح للبخاري ، باب « هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى المدينة » .

<sup>(</sup>٢١) راجع كتاب السيرة النبوية لأبي الحسن الحسسيني النند وي ص١٢٥ - ١٣١ ط. دار الشروق

ومثله ما دام له مثل يأتم به في فعله وقوله ، واذا كان اتباعه له في القول أكثر من اتباعه له في الفعل ، فهذا أيضاً خير من أن لا يكون له مثل يقدسه ، وله في نفسه أثر قل أو كثر .

وفي الهجرة النبوية لنا مثل وشعار ورمز اذا اعتبرنا بأسبابها وحوادثها ، وهو رمز ذو معنيين : معنى فيما ينبغي أن نتجنبه من مشابهة المشركين في اضطهاد الحق والعقيدة النفسية والفكرة التى تنبعث منها ، ومعنى فيما ينبغي أن نتخلق به من الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في ابائه مزايلة الحق وصونه ، وفي نصرته بالرغم من اضطهاد وضيق ، وفي الاعتماد على الله في الشدة .

ولكل من المعنيين في الحياة شواهد وأمثلة وأمور تستدعى ذكرى الهجرة النبوية وذكرى حوادثها الجليلة .

ولو استطعنا أن نذكرها في كل أمر من أمور الحياة كان ذكرها خيراً من ذكرها في تاريخ واحد 'معين ، على ما في ذكرها في هذا التاريخ الواحد المعين من خير وفضل وحمد .

أي الناس لا يضطهد الحق في أمور كثيرة من الأمور اليومية اذا كان في اضطهاده اياه كسباً ورزقاً ، أو ثناء وحمداً ، أو راحة ودعة ، أو ارضاء عزيز ، أو زلفى لدى كبير مسيطر محكم عليه ، وحتى عند تغيل نيل الكسب غير المحقق نيله ، وعند الأمل في الزلفى التي قد تغيب ، يضطهد الناس الحق في أمور الحياة ، وروحهم روح المشركين ولفظهم لفظ المؤمنين . ثم هم قد يعدمون حتى لفظ المؤمنين فلا يكون لهم من الايمان الا اسمه . هؤلاء لم يتعظوا بعظة الهجرة ، ولم يتنزهوا عن الروح التي اضطهد المشركون بها النبي صلى الله عليه وسلم . وأمثال هؤلاء لا ينتفعون باحياء ذكرى الهجرة النبوية مهما اشتغلت أبدانهم باحيائها من غير أن تشتغل قلوبهم بعظتها ، ومن غير أن تتنزه نفوسهم عن مشابهة المشركين في اضطهاد الحق .

يقول المسيحيون: ان كل من يضطهد الحق في أمر من أمور الحياة يضطهد عيسى عليه السلام، ويعين أعداءه عليه، ويعادي روح الحق الذي جاء به، ونعن نقول مثل هذا القول عند ذكرى الهجرة النبوية وهي ذكرى اضطهاد المشركين للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يضطهد الحق في أمر من أمور الحياة يضطهد روح الحق الذي جاء به النبي الكريم سواء أكان اضطهاد الحق في أمر من أمور الحياة طمعاً في مغنم أو في دعة أو صداقة أو زلفي.

---

وخير شعائر الدين ومواسمه وأعياده وذكرياته وتواريخه الجليلة مثل تاريخ الهجرة هو في أن تحول بين المرء وبين عادته في قلب الفروض الخلقية الى مسميات يحسب ترددها على لسانه عقيدة وايماناً ، وما هو بايمان اذا كان لا يحتذيها ، واذا كان يشارك المشركين ويشابههم في اضطهاد الحق طمعاً في مغنم ، أو دعة أو صداقة أو زلفى ، فيعادي الصدق في القول والعمل والعدل فيهما أيضاً ، ويعادي الوفاء ومكارم الأخلاق ، وهو اذا عاداها كان 'معادياً للحق الذى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المعنى الأول الذى نعتبره في احياء ذكرى الهجرة النبوية ، والمعنى الثاني متصل به وهو قوة وعماد نصر ، وهو الاعتماد على الله كما في الآية الكريمة التي وردت في حديث الهجرة :

**•-•-•** 

كنت في بعض الأحايين أزور صديقاً لي من عادته اذا اتخذ شعاراً أن يكتبه في لوح كبير ويضعه أمامه ويذكر نفسه به ، وكنت أرى على جدران منزله هذه الآية الـكريمة مكتوبة بخط جميل في لوح كبير ، وكان كلما دهمه أمر وكرثه خطب ، وأحس أنه لا يكاد يقوى على احتماله ينظر الى هذه الآية الكريمة فيقوى بها على المصائب ، وكانت له عوناً كبيراً في الحياة ، وهذا من فضل احياء ذكرى الهجرة النبوية ، ومن فضل الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وطوبى لمن يستطيع

مهما نالت منه المصائب أن يقول: ( ان الله معَنا ) ، وطوبي لمن رَوَّضَ نفسه على الحق والعدل والصدق في القول والعمل ، وتنزه عن روح الاشراك ومعناه كما يتنزه عن لفظه واسمه ، وجعل عظات الهجرة شعاراً له في كل أمر من أمور الحياة ، بل طوبى للانسانية لو أن كل انسان أخذ بروح من تلك العظات ولم يجعل الغيرة على الحق والعدل حبائل كسب لا حقيقة لها في نفسه ، ولم يجمل الفروض الخلْفيَّة ] مسميات يتباهى بترديدها . لقد حدثت نفسي فقلت : ماذا كان يكون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع الى هذه الحياة الدنيا كي يرى روح الحق الذي جاء به ، ولكي يقيم الحجة على الناس ؟ هب أنه لم يذكر لهم اسمه وشاء أن يعرف كيف يلقون الحق في شخصه من غير أن 'يعرَرفَه م بنفسه . انهم كانوا يرون رجلا دأبه الحق والصدق والقصد والعدل في القول والعمل ، وانهم كانوا يرون رجلا يطلب منهم كل هذه الصفات في أمور حياتهم وهو مطلب يثقل على نفوس الناس وهم دنيويون يريدون من الصفات ما شابهها في المظهر وخالفها في الحقيقة ، ويريدون المكسب والجاه من أي وجه وبأية وسيلة ، فماذا كانوا يصنعون لو أنهم لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد منهم روح الحق ؟.

أكبر الظن أن مأساة اضطهاد الأولين له كانت تتجدد ، وأكبر الظن أننا كنا نرى هجرة ثانية مثل الهجرة الأولى ، ولكنها ليست على التخصيص من مكة الى يثرب (٢٢) .

CHARARARARAR KKARARARARAR

# الهجرة الى يثرب

وكتب محمد جميل بيهم عن الهجرة المحمدية كلمة تحت العنوان المذكور فقال:

<sup>(</sup>٢٢) مجلة الرسالة العدد ١٤٥ ـ القاهرة يوم الاثنين ٢١ المحرم ١٣٥٥هـ المرافق ٣ ابريل سنة ١٩٣٦م الصفحة ٦٢٩.

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى رسالته في البداية مدة ثلاث سنين (٢٣) ، ولكنه في السنة الرابعة جاهر بها وبقي عشرة أعوام يوافي المواسم كل عام ، يتبع الحجاج في منازلهم ، ويأتي اليهم في أسواق الموسم ، وهي عكاظ ومجنة ، وذو المجاز . وكانت العرب اذا أرادت الحج تقيم في سوق عكاظ شهر شوال ، ثم تجيء الى سوق مجنة ، فتُقيم فيه عشرين يوماً ، ثم تجيء الى سوق ذي المجاز فتقيم فيه أيام الحج . وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك يطوف عليهم ويتلو عليهم القرآن داعياً الى الايمان والفضائل ، كان يتلو عليهم تارة : « 'قل تعَالوا أَتل مَا حَدَرم وَ بَكُم علَيكم ، أن لا 'تشركوا بِه شَيئاً ، و بالو الدين احساناً و لا تَقتنلنوا أولادكم من املاق نَعن نرز قكُم وايًّا هُم ولا تَقرَ بنوا الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطن ، ولا تقتَ لُنُوا النَّفس َ الَّيتي حَرَّم َ الله الا بالحَق . ذَ لِكُمْ و صَاَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُم تَعِيقَلُونَ ﴾ سورة الأنعام الآية ١٥١ وتارة أخـــرى كان يتـــلو عليهـــم : « ان ً الله َ يأمـُر كم بالعدرِل والاحسان وايتاء ِذي القربي ، و يَنهي عَـِن الفحشاءِ والمُنكَسِر والبَغيي يَعِظ ُكُم لعَلَّكُم تَذَّكَر ُونَ » . ونَعو ذلك منَ من الآيات . وكان يدعوهم أحياناً إلى التخلي عن معارضته حتى يبلغ رسالة ربه . ولكنه كان لا يجد منهم مؤيداً ولا متطوعاً لحمايته . ويعود ذلك إلى صعوبة تخلي البشر عن أديانهم ، والى أن أبا لهب وأمثاله من المتعصبين للوثنية من قريش كانوا يتبعونه الى حيث يذهب 'مسفهين دعوته أمام القبائل ، ومتحرشين به ، حتى انهم كانوا لا يتورعون عن ابدائه.

ولكن الأمر اذا ضاق اتسع .. فبعد وفاة نصيره أبي طالب ، وموت زوجته التي كانت سلواه ، وهجرة أصحابه الى الحبشة ، ومقاطعة المشركين لأشياعه خرج على عادته يعرض دينه أيام موسم الحج . وبينما

<sup>(</sup>۲۲) كنت 'أوثر أن يقول : « ثلاث سنزات » بدلا من قوله : « ثلاث سنين » .

هو عند العقبة (٢٤) لقي ستة من الخزرج من أهل مدينة يشرب ، فتعرض لهم وتلا عليهم القرآن . ولم يكن ذلك بدعة عند العرب لأنهم اعتادوا في هذه المواسم أن يعرض كل منهم ما عنده ، فيصغون اليه كما يفعل الآن الانكليز في كبريات الحدائق العامة وفي مدن الاستجمام ، وقد شاهدت بنفسي أمثلة على ذلك ولا سيما في شواطيء بلاكبول على المحيط الأطلسي . فهذا يدعو للديمقراطية ، وذاك يدعو للشيوعية ، وذاك 'يستفته' الحروب وهلم جراً .

ولما كان الخزرج وسائر المشركين في يثرب متأهلين لقبول التدين بغير وثنيتهم نظراً لاختلاطهم فيها وفيما حولها باليهود أصحاب شريعة سماوية ، تجاوب هؤلاء مع محمد ، وأفشوا بين أهلهم خبره حتى تندر به هؤلاء ، ولم تبق دار في مدينتهم الا وفيها ذكره .

وفي العام التالى جاء ١٢ رجلا من يشرب الى الحج فبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم . فلما رجع هؤلاء الى أهلهم شرعوا يصفون لهم النبي ودينه و يسمعنونهم قرآنه ، فأسلم فريق منهم . وكان لفصاحة القرآن تأثير على اقبالهم على الاسلام ، فضلا عما فيه من الأحكام والدعوة الى مكارم الأخلاق .

ولما دخل الموسم الذي يصادف سنة ١٣ من النبوة ( ٢٢٢م ) وف د للحج في مكة أكبر عدد من مسلمي المدينة : أي ٧٣ رجلا وامرأتان . ودعوا الرسول الى الاجتماع به سرأ في العقبة ، فجاءهم ومعه عمه العباس ، وكان لا يزال على دين قومه فعاهدوه على حمايته وتأييده ان هو نزل في رحابهم . . ثم انصرفوا راجعين ، وعقب هذا الاجتماع أمر محمد المسلمين بالهجرة الى يثرب فخرجوا أرسالا سرأ ، الا عمر بن الخطاب فأظهر هجرته ولكن لم يتعرض له أحد .

<sup>(</sup>٢٤) هي غير عقبة الأردن .. تبعد عن مكة ١٥ كيدر مترا تقريباً .

ولما كانوا يدركون يثرب كان المسلمون فيها الذين لـُقـّبـُوا بالأنصار ، ينزلونهم دورهم ويواسونهم ويرحبون بهم .

ولمنًا علم كفار قريش بهذه الهجرة ثار غضبهم ، ولا سيما لأنهم توقعوا يوماً يثأر فيه محمد منهم بأنصاره الجهدد . فاجتمعوا في دار النَّدوة حيث قرروا ارسال خمسة من الأشداء ، كل واحد من قبيلة للفتك به . فيعز بهذا على بني هاشم أن يقوموا بمواجهة كافة القبائل. ولم يَخن على النبي تآمرهم ، فأمر علياً أن يرقد على فراشه ، ويتشح برده الأخضر ، ليتوهموا أن النبي نائم ، وليتخلف عَلِي لِينُؤدي ما كان لدى النبي من الودائع الى أصحابها . أما الرسول فقد خرج مع أبي بكر واختفيا في غار بجبل ثور على مقربة من مكة ، ثم خرجا منه منه بعد ثلاثة أيام وولَّيَّا وجهيهما نحو يثرب. وما أشدُّ ما كان غضب المتآمرين على محمد وسخطهم ، لما تحققوا أن الراقد على فراشه هو على ! فما تركوا مكاناً بمكة الا فتشوه ، ولا طريقاً ليثرب الا افتقدوه ، ولكن الله اذا أراد أمراً يسر له أسبابه ، فنجا النبي من أذاهم ، ودخل يثرب وسط ترحاب أنصاره فيها منقطع النظير . وبلغ التنافس بينهم على استضافة المهاجرين حد الاقتراع . وعناك في يثرب التي أطلق عليها فيما بعد اسم المدينة ، انتقل الاسلام ، من دور الدعوة بالحسنى ، الى دور الدعوة المصحوبة بالمقاومة والردع . انتقل من الرفق الى المجابهة (٢٥) .

# 

## الهجرة

وفي كلمة ، بالعنوان المتقدم وردت في كتاب «دائرة معارف الشباب» و ضيع فاطمة محبوب المفتشة الأولى للغة الانكليزية بوزارة التربية والتعليم بمصر كتبت ما نصه :

<sup>(</sup>٢٥) كتاب دراسة وتعليل للعهد العربي الأصيل لمعمد جميل بيهم . من الصفعة ٩١ الى الصفعة ٩٥ طبع دار الشروق بمصر .

الهجرة: اسم للخروج من أرض الى أخرى ، وهي من الهجر بمعنى الترك ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . . ثم غلب استعمالها على هذا الحادث التاريخي العظيم الذي غيشًر التاريخ ، وهو انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين آمنوا به من مكة ، مهبط الوحي ، لأول مرة ، الى المدينة ، مأوى الأنصار .

فقد حدث أن علمت قريش أن أهل المدينة بايعوا النبي محمداً صلى الله عليه وسلم على حرب العرب والعجم ، وأنه عزم على الخروج اليهم ، فغافوا أن 'يؤ لبه م عليهم ، ويغزوهم في دارهم . واجتمع رؤساؤهم وقادة أمرهم في دار الندوة ، للتشاور فيما يتغذونه من وسائل القضاء على محمد وصحبه ، واتفقوا في نهاية الأمر على أن يشترك في قتله من كل قبيلة شاب فيرقبه الجميع أمام داره ، حتى اذا خرج منها ضربوه ضربة رَجل واحد ، فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها ، ويذهب محمد بالد يَة وأطلع الله رسوله على ما بيَت وه له من شر ، فخرج النبي مهاجراً الى المدينة سراً ، وفي صحبت البو بكر الصديق ، فوصلا اليها يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين من مولده صلى الله عليه وسلم ، وهو يوافق ٢٤ سبتمبر ٦٢٢ من مولد عيسى عليه السلام .

وقد كانت الهجرة حدثاً تاريخياً خطيراً فهي لم تكن مجرد هجرة من بلد الى بلد ، وانما عظمتها ومواضع العبرة والتقدير فيها في الحقائق التالية :

١ ــ الظروف والملابسات التي أحاطت بها ، فقد تمت من غير ارادة قريش ، وعلى غير رغبتها ، لأنها كانت تريد بالاسلام شرأ ، وبمحمد فتكا ، فحالت الهجرة بينها وبين ما تريد .

٢ \_ تمت الهجرة في الليلة التي عَقَدَ المشركون العزم فيها على

قتل محمد والخلاص منه الى الأبد ، كما تُمَّت والمشركون حول داره يترقبونه ليقتلوه .

 $^{8}$  لذين خرجوا يجرون وراء معمد ليعودوا به الى مكة ، كي ينفذوا فيه ما اتفقوا عليه من ازهاق روحه ، لحقوا به فعلا ورآهم ولم يروه(\*\*) ، ثم عادوا أدراجهم خاسرين(٢٦) .

3 - كانت المرحلة الفاصلة للجولة الأولى بين الاسلام وخصومه ، والنصر الذي أحرزوه في معركة الصراع الأول العنيف ، بينه وبين قريش الذي دام ثلاثة عشر عاماً بين قوتين غير متكافئتين على الاطلاق: قوة قريش بامكانياتها الهائلة : امكانياتها المادية والعددية ، وامكانياتها الهائلة في السلطان والبطش والقوة والنفوذ .. وقوة المسلمين ولم يكن لهم من سلاح يجابهون به كل هذا ، سوى الايمان العميق بالدعوة الجديدة ورسالتها ، والعزيمة الصادقة لتحديد أهدافها .

٥ – استأنف الاسلام بعد الهجرة مرحلة جديدة من مراحل الدعوة في جو من الطمأنينة ، وبين أنصار 'خلص ، أحفظ للدعوة وأغير عليها ممن نزلت بينهم في بادىء الأمر في موطنها الأصلى الذين كانوا يتربصون بها الدوائر لكي يقضوا على الرسول وأصحابه .

7 - كانت الهجرة فيصلا بين عهدين : عهد ظلم واضطهاد وعدوان ، وعهد جديد للمقاومة ورد هذا العدوان ، وكانت بداية عهد الاستقرار والاطمئنان في حياة الاسلام ، فقبلها كان المسلمون لا يقدرون على رد عدوان تنزله بهم قريش ، لانه لم يكن لديهم من الامكانيات ما يؤهلهم للوقوف أمامها موقف الخصم ، للخصم ، والنتد للمنتيد ، فتحملوا أنواع ايذائها صابرين . أما بعد الهجرة ، فقد

 <sup>(</sup>٢٦) سراقة بن جعشم رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به أو كاد ولكنه أخفق في تعقيق مطلبه كما
 مر بنا وأسلم وحسن اسلامه بعلما أخفى عن قريش نبأ رؤيته للنبي وصاحبه .

<sup>(\*\*)</sup> الثابت انه رآهم يعلم ذلك بمراجعة قصاة تاريخ الهجرة النبوية . كتبه المؤلف : عبد القدوس الإنصاري .

استقى بهم المقام ، وبدأوا يكونون جيشهم ، ويقيمون دولتهم ، ويضعون اللَّبِنــة الأولى في الدولة الاسلامية الحبرى ، التي امتد ظلها في أقل من قرن ، من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي . ومن أجل هذا كانت الهجرة ، وستظل أثيرة عند المسلمين ، عزيزة عليهم . ومن أجل ذلك عندما تشاور المسلمون السابقون مع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، لتحقيق رغبته في اختيار حادث هام في حياة الاسلام ، وفي حياة المسلمين ، للتأريخ به ، لم يختاروا غير حادث الهجرة . ويشير الى أسباب الهجرة و'يباين' نتائجها قول' الله عز وجل خطاباً للمؤمنين : « واذكر وا اذ أنتم قَلِيل مستضعفون في الأرض تَخَافُونَ أَن يَتَخطَّفكُم ُ النَّاسُ فَآوَ اكْم وأيَّد كُمْ بنصره ورزقكم من الطبيبات لعككم تشكر ون » . كذلك سَجِل الله تعالى حادث الهجرة في آيات أخرى منها : « واذ يـَمكـُـر' بك السَّذين كَفَر وا لِينشِبت وك أو يَقت للوك أو يخرِرج وك وَيَمكُنُونُ وَنَ وَيَمكُنُو اللهُ واللهُ خَيرُ المَا كِرينَ » .. « الا " تَنْصِلُو ﴿ وَهُ فَقَد نَصِرَ هُ اللهُ اذ أَخْرَجَهُ التَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثنينِ اذ 'هما في الغار اذ يَقنُول' لصَاحبه لا تَعزَن انَ اللهُ مَعنا فأنزَل سَكِينَته' عليه وأيدًا ه' بجننود لَم تَرَوها وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرَوُوا السُّفلي وَكَلِمَةُ الله هي العليا والله عَلنيز حَلِيم ) (٢٧) ٠

<sup>(</sup>٢٧) كتاب دائرة معارف الشباب من ص١٠٦٨ الى ص١٠٦٩ نشر دار النهضة العربية بمصر .

الفهاركسالعكامة



# فهرس فهارس كتاب

# طريق الهجرة النبوية

| صفحة  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |         |      |      |        |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|--------|-------|
| ١٨٢   |     |     |     |     | ••• | ••• | <br> |     | ••• |     |     |     |     |     | آنية    | لقرآ | ت ا  | アショ    | فهرس  |
| ۱۸۳   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |         |      |      |        | فهرس  |
| 1 1 0 |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |         |      |      |        | فهر س |
| 197   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |         |      |      |        | فهرس  |
| Υ - Έ |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |         |      |      |        | فهرس  |
| ۲-٦   |     |     | ••• |     | ••• |     | <br> | ••• |     |     | ••• | ••• |     |     |         | ىر ة | الهج | نثر    | فهرس  |
| Y - Y |     | ••• | ••• |     |     |     | <br> |     |     |     |     | ··· |     | ور  | امــــا | واأ  | ئط   | الخوا  | فهرس  |
| ۲-۸   | ••• |     |     |     | ••• |     | <br> | ••• |     | ••• |     | ••• | ••• | ••• |         | •••  | جع   | المرا. | فهرس  |
| 711   |     |     |     | ••• | ••• |     | <br> |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |         | عات  | ــو  | الموض  | فهرس  |
| 717   |     |     |     |     |     |     | <br> |     |     | ••• |     |     |     | ••• | •••     | ٔت   | ويبا | التص   | فهرس  |

# فهرس الآيات القرآنية

| صفحة          |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣             | سورة الفاتعة                                                                             |
| ١٣            | اقرأ باسم ربك الذي خلق                                                                   |
| 71            | والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون                                            |
| <b>Y Y</b>    | يسن والقرآن الحكيم                                                                       |
| 144. 22       | واذ يمكن بك الذين كفروا                                                                  |
| T & .         | ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون                                              |
| ٤١            | الا تنصرُ وه فقد نصره الله ـ الى قوله تعالى : والله عزيز حكيم                            |
| 377           | قد نعلم انه لیحزنك الذی یقولون ـ الی قوله تعالی : یجحدون                                 |
| 177           | وسٌ جنود السماوات والأرض                                                                 |
| 177           | فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها                                              |
| ~ <b>\</b> 7\ | ثانى اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبةٍ لا تدورن ـ الى قـوله تعنالى :<br>ان الله معنا |
| 141,14.       | ان الله معنا                                                                             |
| AF7           | وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ــ الى قوله تعالى : ولو كره المشركون                          |
| AF1           | ان الله لا يخلف الميعاد الم                                                              |
| 1.78          | قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ـ الى قوله تعالى: لعلكم تعقلون                           |
| 1.74          | ان الله يأمركم بالعدل والاحسان ـ الى قوله تعالى : لعلكم تذكرون                           |
| ١٧٨           | واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون _ إلى قوله تعالى: تشكرون                                   |

## فهرس الأحاديث النبوية

| صفعة          |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢            | أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم |
| 1 £           |                                                                              |
| ١٦            | قد أريت دار هجرتكم                                                           |
| 7 7           | نم على فراشي وتسج ً ببردي                                                    |
| 174 , 44      | اذن لى في الخــروج والهجرة                                                   |
| 175           | الصعبــة                                                                     |
| 47            | انی لا أركب بعيراً ليس لی                                                    |
| ٤٠ ، ١٦٦و ١٦٧ | ما ظنك يا أبا بكر باثنين ، الله ثالثهما                                      |
| ١٠٩ ، ٤٠      | لا تحزن ان الله معنا                                                         |
| ٤٣            | قل له : ما تبتغي منا ؟                                                       |
| ٤٣            | اكتب له يا أبا بكر                                                           |
| ٤٣            | في كل ذات كبد حرى أجر                                                        |
| ٤٧            | ما هذه الشاة يا أم معبد ؟                                                    |
| ٤٧            | هل بها من لبن ؟                                                              |
| ٤٧            | أتأذنين لي أن أحلبها ؟                                                       |
| ٥٤            | یا أبا بكر ! برد أمرنا وصلح                                                  |
| ٥٤            |                                                                              |
| ٥٤            | خرج سهمك                                                                     |
| ٥٤            | ايما رجل مات من أصحابي ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة                   |
| 00            | خذ بنا عليهما                                                                |
| ٥٦            | بل أنتما المكرمان                                                            |
| 71            | 'نِصرتَ يا عمرو بن سالم                                                      |

| صفعة   |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٢     | ان هذه السحابة لتستسيهل بنصر بني كعب                              |
| 90, 98 | دعوها فانها مأمورة                                                |
| 11.    | لِم تبكي ؟                                                        |
| 11.    | اللهم اكفناه بما شئت                                              |
| 11.    | لا حاجة لي فيها                                                   |
| 11-    | أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ، لأكرمهم بذلك               |
| 110    | لا عيش الا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار             |
|        | انما الأعمال بالنيات _ الى قـوله صلى الله عليه وسـلم : فهجرته الى |
| 101    | الى ما هاجر اليه                                                  |
| 170    | يا أبا بكر! ما لك تمشي ساعة خلفي ، وساعة بين يدي ؟                |
| 771    | كيف بك اذا لبست سواري كسرى ؟                                      |
| 17.1   |                                                                   |

#### فهرس الأعلام

(1)

ابراهیم : ۵۰ ، ۷۲ ، ۸۰ ، ۱٦۰

أبو أيوب: ٩٥، ٩٦، ١٣٥، ١٣٦

> ۱۲۷ ، ۱۷۵ ، ۱۲۷ أبو جهل : ۲۱ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ۱۲۹

أبو الحسن على الحسنى : ١٩٣ ، ١٩٦

أبو حكم ٤٥

أبو ذر الخشنى ٤٩

أبو رغال ۸۲

أبو طالب ۲۲

أبو محمد بن مسلم ٤٨

أبو معبد ٤٨ ، ٥١ ، ١٦٧ ، ١٦٩

أبو لهب ١٧٣

الأحابيش ٨

أحمد بن حنبل ٥٥ ، ١٣٣ ، ١٦٦

أحمد رضا ۸۷ ، ۹۵

أحمد قنديل ١٣٦

أحمد عبيد ١٤٩ ، ١٥٠

أحمد معرم ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳

```
الأسدى ٥٦
```

أسماء بنت أبي بكر ٣١ ، ٣٢ ، ٤٩ ، ١٦٥

اسماعیل بن کثیر ۱۹ ، ۳۹ ، ۹۱ ، ۹۱ .

الأنصار ٣٣ ، ٤٣ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٦ ، ١١٥ ، ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ٢٧٦

اساف ۹۱

ایاس ۵۵

أوسى ١٦ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٣٣ ، ١٦٢

أسلم ٥٤ ، ٥٥ ، ٨٤ . ١٣١

أصرم ٥١

الأصمعي ٨٥

أكثم ٥١

ابن أبى قحافة (أبو بكر الصديق) ٨

ابن الأثير ٣٢ ، ٤٣ ، ٤٤

ابن جبیر ۸

ابن اسحاق ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۲۱ ، ۳۳ ، ۷۷ ، ۸۳ ، ۸۶

ابن حجر ۱۳ ، ۵۲

ابن خلدون ۳٤ ، ۲۰ ، ۹۱

ابن الدغنة ٨ ، ٩

ابن الرداء ٥٤ ، ٨٤ ، ١٣٣

ابن السكن ٥٢

ابن شاهین ۲۰

ابن عباس ۸ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۱٦٥ ، ۱٦٦

أم معبد ٤٦ ، ٤٧ ، ١٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٠ ، ١٦ ، ٦٥ ، ٢١ ، ٨٢ ،

171 , 104 , 184

أهل الكهف ١٣٦

```
( · · )
                             بکر ۱٤٥
                     بنو بکر ۱۱ ، ۱۲
              بنو جمح ۳۱ ، ۳۳ ، ۱۱۹
                    بنو الحارث ٨ ، ٩١
                         بنو الدئل ٢٣
                          بنو سالم ۹۲
              بنو سليم ۷۲ ، ۷۳ ، ۱۱۹
                     بنو سهم ۲۳ ، ۵۶
              بنو قلیلة ۸۹ ، ۹۰ ، ۱۳۸
                          بنو مالك ٩٥
                     بنو کعب ۵۰ ، ۲۱
       بنو النجار ٩٥ ، ٩٦ ، ١١٠ ، ١٣٥
                  بنو عمرو بن عوف ۹۰
                     بنو عبد مناف ۱۷٦
                         ينو ضمرة ٨٢
                        بنو عدنان ۱٤۸
                        بنو قعطان ۱٤۸
                   بنو هاشم ۱۶۸ ، ۱۷۵
                              یکار ۷۷
```

البكري (عبد الله بن عبد العزيز ) ٢٧ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٢٧ ، ٨١ ، ٨٢ البغوي ٥٢ البغوي ٥٢ ، ٨١ ، ٨١

البيهقي ١٦٦

(ت)

تبع ۷۸

تميم ٥٥

```
( 5 )
                               جبريل ۲۲
                               الجدعاء ٣٣
                               جعشم ٣٩
                               الجمحي ٧٧
             جمیل ذبیان ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸
                        جهینة ۱۸۰ ، ۱۱۹
   ( c )
                                الحارث ٩١
                     الحبشة ٨ ، ١٥ ، ١٧٣
                        'حبشيَّة ٥١ ، ٥٢
                         حبیش ۵۱ ، ۵۲
                    حجـر ٥٥ ، ٥٥ ، ٨٤
                          حرب بن أمية ٧٣
   الحربي ٦٦ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٤
                               حــزام ٥١
حسان بن ثابت ۵۰ ، ۵۱ ، ۸۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۶
                          الحسن بن زید ۸۱
                         حسين الصافي ٧٣
                   حسين عبد الله باسلامة ٧٥
                حمد الجاسر ۲۷ ، ۸۷ ، ۸۸
                             'حنـَيدَة ٥١
```

(خ) خاتم رسل الله ۱۵۷ خارجة ۹۱

خالد ۵۱ ، ۵۲ ، ۹۵ ، ۱۶۰ خبیب بن أساف ۹۱ خدیجة ( أم المؤمنین ) ۱۳ ، ۱۳ ، ۲۲ خسزاعة ۶۱ ، ۵۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

(3)

ذات النطاقين ٣٢

()

> رابطة المالم الاسلامي ١٤٦ ربيعة ٥١ الرحالي الفاروقي ١٦٠ الروح الأمين ١٣٥

(3)

زاهر عواض الألمعي ١٤٣ الزبير ٥٥ ، ٥٧ ، ٧٧ ، ١٣٣ ، ١٣٥

```
الزهري ٨
                                               زید بن ثابت ۸ ، ۱٤٠
                                                     سامي عنقاوي ٧
                                                    سباعي عثمان ١٠
سراقة بن جعشم الكناني ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ١٠٩ ، ١٢٦ ، ١٦٩ ، ١٦٧ ،
                                    177 , 174
                                              سعد بن خيثمة ٩٠ ، ٩١
                                                       السعدان ١٣٦
                                   سعد والد عبد الرحمن ٥٥ ، ٥٦ ، ١٣٣
                                                       السكوني ٧٤
                                                        سلمان ١٤٤
                     السمهودي ٥٦ ، ٧٤ ، ٢٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨
                                               سهل ۷۶ ، ۹۰ ، ۲۲۱
                                                    سهيل ٩٥ ، ١٢٥
                                                   صــخی ۵۵ ، ۵۵
                                   الصديق ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٥٦ ، ١٥٦
                                               ضياء الدين رجب ١٤١
```

الطاهر ١٢٦

(中) طه ۱٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٥ \_ 14. \_

( w )

(ص)

(ض)

الطبراني ۲۰ الطبري ۲۳ ، ۰۲ ، ۷۸ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۹۱ طلحة ۳۵ ، ۱۳۵

(٤)

عائشة ( أم المؤمنين ) ٨ ، ١٣ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٢٢ ، ٩٢ م ٩٢ ، ٩٢ م ٩٢ ، ٨٨ ، ٨٤ ماتق بن غيث البلادي ٤٩ ، ٧٥ ، ٧٨ ، ٨٤ ، ٨٨ ماتكة بنت خالد ٤٦

عازب بن البراء ١٠٩

عامر بن فهیرة ۷ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۱۱ ، ۱۹۵

عباس ۸ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۱۷٤

عبادل ٥٥

عبد الحفيظ شلبي ٦٢

عبد الرحمن بن سعد ٥٥

عبد الرحمن شكري ١٦٩

عبد الرحمن الوكيل ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩

عثمان بن عفان ۸۵

عبد العزيز ٦ ، ٧ ، ٧٢ ، ١٥ ، ١٣٦ ، ١٣٩

عبد القدوس الأنصاري ١٥٠ ، ١٦٨ ، ١٧٧

عبد الله بن أبي بكر ٣١ ، ٣٤

عبد الله بن أرقط أو (أريقط) ٧ ، ٢٣ ، ٣٤ ، ٥٦ ، ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ١٦٤ ، ١٦٤

عبد الله بن حجر ٥٤ ، ٥٥

عبد الله بن الأصبغ السلمي ٢٧

عبد الله بن مسلم ٥٤

عتبة ٤٥

```
عبد الله المعلمي ٦
                           عبد الله نصيف ٧
                        عبد المجيد شبكشي ١٠
                            عبد المطلب ١١٠
                        عبد مناف ۲۱ ، ۱۷۹
                            عرام السلمي ٧٥
                               العرجي ٨٤
                             عروة ٨ ، ٧٥
                                  عكرمة ٨
عمر ١٦٠ ، ١٦٩ ، ١٦١ ، ١٦٨ ، ١٧٤ ، ١٧٨
          عمرو ٥١ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٩٥ ، ١٤٠
                                 علقمة ٣٩
                        على بن أبي الكرم ٣٢
       على بن أبي طالب ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ١٦٤
               على الحسنى الندوى ١٦٣ ، ١٦٩
                                  عوف ۹۲
                     عيسى ١٦ ، ٣٩ ، ١٧٦
    (ف)
                              الفاروق ١٤٤
                         فاطمة محجوب ١٧٥
                     فيصل بن عبد العزيز ٧٢
    (ق)
```

القرآن ۱٤۲ ، ۱٤٦

قائد ٥٥

```
القصواء ٣٣
```

قــريشي ۸ . ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۶۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

'قصتي ۲۱ ، ۵۰ قيصر ۱٦۸

( 년 )

کثیر ۷۸ ، ۸۱ کرز بن جابر ۵۲

کسری ۱۳۱ ، ۱۲۸

کعب ۵۱

الكعبي ٥٢

كلثوم بن الهدم ٩٠ ، ٩١

کنانة ۸

( )

محمد بن أبي محمد ٨

محمد أبو الفضل ٢٣

محمد جمیل بیهم ۱۷۲ ، ۱۷۵

المثني ٥٣

المختار ١٤٤

محمد مختار ۲۷

.مــ ١٣ طريق الهجرة

\_ 197 \_

```
محمد بن سعد ۱۱۰
```

litagle 77

محمد بن على السنوسي ١٣٩

· Ea ... 17 . . 0

مزينة ٨٧

171 = 3

مسعود بن هنیدة ۵۵ ، ۵۵ ، ۸۶ ، ۱۳۳

المصطفى « صلى الله عليه وسلم » ٦ ، ٨ ( قن )، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ،

كثير ۲۸ ، ۱۸

مصطفى السقا ٦٢

کرز بن جایر ۲۰

مصطفى عبد الواحد ٥٦ ، ١١٠

Zun 2 171 , NT1

مرداس السلمي ٧٣

Zen 10

مسلم بن عقبة ٨٢

11Days TO

المسيح عليه السلام ١٦٠

كلثوم بن الهدم ٢٠ ، ١٦

مریم ۱۳۰

۸ تنانح

مصعب بن الزبير ٥٥

معاد بن خالد ٥٤

(9)

معاذ بن عفراء ٩٥

المهانان ٥٥ ، ٥٦ ، ١٣٣

محمد بن أبي محمد ٨

محمد الخامس ٨

محمد أبو الفضل ٢٢

محمد حمید الله ۸ ، ۹

osai saul suga TVI : 0VI

محمد بن سلمة ٩

المثني ٢٥

محمد عبد الغني حسن ١٤٧

المختار ١٤٤

محمد الفاسي ٨ ، ٩

بحمد مختار ۲۷

معمود رمزي نظيم ١٤٤

م-١٢ طريق المهجرة

- MA1E \_

```
فهــرس الأماكن
                                                                                                                                                                                 المهاجرون ۱۰۲ ، ۱۱۵
                                                                                                             ((q)
ΥΥ΄ Α ΙΥΙ . 170 . 175 . 110 . ΥΙ . ΥΟ . ΊΑ

ΣΤΥΥ΄ Α ΙΥΙ΄ . 170 . 175 . 177 . 171 . 17Α
   100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 
                                                                                                                                                                 P11
 الحسد ٢٥
                                                                                                                                                                                                  النجاشي ١٥ ، ١٦:
18 mme 11
                                                                                                                                                                                                                              نصر ۸۳
1826 A31
                                                                                                                                                                                                                             نضرة ٥١
                                                                                                                ( · · )
                                                                                                                  ( 4)
 بأرا الماشي ٨٨
 بشر ( الطلوب ) 51 . 77
                                                                                                                                                                                                                        الهادى ١٤١
 ( ينر الراحة ) : ( الروحاء ) ٨٧
                                                                                                                                         هاشم محمد سعید دفتردار ۱۵۳ ، ۱۲۰
 They 18 car NT . 14 . 74 . 04
 بدر ٥٥ ، ٥٥
                                                                                                                                                                                                                             هذيل ٨٥
 برك الغماد ٨
                                                                                                                                                                                                                    الهمداني ٨٠
 1 hay 5 30
  بطن سر 77
                                                                                                                     (9)
  الخلا عالنسغر
 بلاد بني سليم ۱۱۹
                                                                                                                                                                                                                        الواقدى ٥٢
  بالاكبول ١٧٤
                                                                                                                                                                                  ورقة بن نوفل ۱۳ ، ۱۶
 بيت أبي بكر ١١٨
                                                                                                                                                                                           الوليد بن العباس ٧١
  الست الحرام 11
  met 77 , 37 . 13 . 33 . 03
                            ياقوت الحموي ، ٧١ ، ٢٧ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨
   Hittago 73 , YF , 1A
                                                                                                                                                                                                    يزيد بن معاوية ٤٥
   تعن ۸۱ ، ۱۸ ، ۲۸
                                                                                                                                                                                                          یونس بن بکیر ۹
   ۸۵ قبله
```

موسى « عليه السلام » ١٤

```
فهـــرس الأماكن
```

( )

الأثاية ٨١ الأجرد ٨٠، ١١٩، ١١٩ أجياد ٨٦ أمسج ٢٧، ٨٢، ٢١، ٢٧، ٣٧، ٥٧، ٨٢، ١١٩ أحمد ٣٠ الأشعر ٨١ الأندلس ١٤٨

الأبواء ٦٧ ، ٨١

بأر' الماشى ٨٨

بئر ( الطلوب ) ٤٦ ، ٦٧

(ب)

( بئر الراحة ) : ( الروحاء ) ٧٨ البحر الأحمر ٦٨ ، ٧٠ ، ٥٠ بدر ٤٥ ، ٥٣ الغماد ٨ البصرة ٤٥ بطن مر ٦٦ بطن مر ٦٦ بغـداد ١٤٨ بغـداد ١٤٨ بلاد بني سليم ١١٩ بلاكبول ١٧٤ بيت أبى بكر ١١٩ بيت أبى بكر ورا المنافقة المنافق

بىروت ٣٢ ، ٣٤ ، ٤١ ، ٤٤ ، ٥٤

( ")

التنعيم ٤٦ ، ٦٧ ، ٨١ تعهن ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ تهامة ٨٥

البيت آلحرام ١٦٥

```
(ث)
                                       ثافل ۸٤
                                 ثنية عسفان ٨٢
                ثنية الغاير ٥٦ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١٢٠
                                 ثنية المشلل ٨٢
                      ثنية المرة ٧٥ ، ٧٦ ، ١١٩
ثنية ( ثنيات ) الوداع ٦٩ ، ٩٣ ، ١٠٠ ، ١٠٥
                   ثور ۳۳ ، ۳۹ ، ۱۱۹ ، ۱۷۵
         ( 5 )
       جامعة الملك عبد العزيز ٦ ، ٧ ، ١٣٦ ، ١٣٩
           جبل ثور ۳۱ ، ۸۸ ، ۹۹ ، ۱۱۹ ، ۱۷۵
                                 جبل سلع ١٠٥
                                  جبل عسير ٨٨
               الجحفة ٤٦ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٤٧
                                    جداجد ۱۱۹
                    'جـدة ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۷۳
                                    الجذوات ٥٥
                                    الجعرانة ٤٣
                                   الجــولان ۸۷
                                   الجـزيرة ١٤٠
         ( c )
                                الحجاز ۷۸ ، ۸۷
                               الحديبية ٢٧ ، ٥٣
                               حرة بنى سليم ٧١
                               حراء ١٩ ، ١٣٩
                                الحرم ١٥ ، ٦١
                                     الحرمان ٦٧
                                     الحرة 129
                                     الحصين ٤٥
```

حمت ۸۷

حمراء الأسد ٨٨ 'حناين ٤٣

حدائق الزاهر ١٣٦

DEL IA الخرار ۷۶ ، ۷۵ ، ۱۱۹ Lyx amble YA خراسان ۵۵ Buy Hally FC . CA , FA . +Y+ خط بنی جمح ۳۱ ، ۳۳ ، ۱۱۹ ٨٨ للنا تيك الخليج العربي ١٧٨ that the GV . YV , FIT خلیص ۷۲ ، ۷۶ 12 ( 12 ) 16 d ) 17 . 71 . 11 . 11 . 3 - 1 خليقة ٨٧ tec 77 . FT . ALL . OVI الخندق ١٠٦ خيبر ٧٤ ، ٧٥ which the am they 1 . V . The pri دار أبي بكر الصديق ٨ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٣٠ م٣١٠ ١١٠ ٩٤٠ ١٢٠ من الصديق and also and دار بنی مالك بن النجار ۹۰ July Same AA دار أبى أيوب الأنصاري ٩٦ "Local To 70 . 66 47 17 دار سعد بن خیثمة ۹۱ miles PII دار الندوة ۲۱ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ CLUB FT , +1 , TY TY دار قصبی ۲۱ 36,72 00 دار الهجرة ١٦ 4. 15 TE درب الغائر ٨٦ ، ١١٩ AY STEELS دیار بنی سلیم ۷۲ 12 - 31 دار كلثوم بن الهدم ۹۰ ، ۹۱ دمشق ۹ ، ۱٤۹ ، ۱۵۰ (5) (i) Hade AY . YA ( \* Ty Ty To ذات عرق ۷۸ حرة بني سليم ٧١ ذروة ٧٦ all FI . Pyl ذو الحليفة ٦٨ 1200 01 1 17 ذو سلم ۸۱ ، ۸۲ الغياطات ٧٢ ذو الغضوين ٧٨ 12, 8 P31 ذو المجاز ۱۷۳ وفي المعلال حیث ۸۷ () Lule 18me AA رایغ ۵۳ 4.12 J 73 رئم ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۸ - mento 18 12 177!

```
رضوی ۱۳۰
                                                                                                                                         (3)
                                                                                                                                                                                                                                                              الرفيعة ٨٨
 Caning TA
                                                                                                                                                                                                                                       الرويثة ٦٧ ، ٨١
 ٨٢ سيليك
                                                                                                                                                                                                                                                              الروحاء ٧٨
 HELLIS TA
                                                                                                                                                                                                                                                              الروضة ٨٢
  ۸۳ والیسید
 Bagg MT . AT . CA . SA . SA . MT
                                                                                                                               ( w )
  Theylar A31
  عدد تعدد الله المعدد التعدد ا
                                                                                                                                                                                                                                                                         ساية ۸۲
 March 371
                                                                                                                                                                                                                                               سرف ۲۱ ، ۲۷
   PALE VI AI LIA TA VAL VALVA
                                                                                                                                                                                                                  سطح الغائر ٨٥ ، ١١٩
   177 Just
                                                                                                                                                  سعد : « صغرة : صنم جاهلي » ٧٠ ، ٧٨
   100 AV
                                                                                                                                                                        السقيا ٤٦ ، ١٧ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٨
   and then I make a sugar a of the
                                                                                                                                                                                                                                     الستنع ٩١ ، ٩٢
   4. The A. S. S. T. A.
                                                                                                                                                                                                                                                        السوارقية ٧٦
  A. See TA
                                                                                                                                                                                                                                                                  السالة ٦٨
 16. J. Hay . J. 77
                                                                                                                                      ( m )
                                                                                                                                                                                                                                               الشام ۲۵ ، ۷۸
                                                                                                                                                                                    and the fine of the state of the
                                                        رُّ ص )
''(ص )
                                                                                                                                                                                     CORP : FRE : MFE : SYE
                                                                                                                                                              101
      j ... */
   4 5 me 31 37 111
                                                                                                                                                                                                                                                                      صعیر ۶۹
   1. 1V
                                                                                                                                                                                                                                                                     صوری ۸۷
    412 14 1 14
   112 mg 45
                                                                                                                                        (ط)
                                                                                                                                                                                                                        الطائف ٤٣ ، ٨٤ ، ٨٥
                                                                                                                                             (6)
                                                                                                                                                                                                                                       طريق الجصة ١٠١
  الطريق الأعظم ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٨ ، ٢٠ - ٨٤ . ٨٧ ، ٨٧ ، ٨٧ ، ٥٨ ، ٥٨ ، ١٨٠
طريق الهجرة ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ٣٤، ٣٥، ٣٩، ٥٣، ٥٥، ١٥٥، ١٩٥١ طريق
   الطلوب ٦٧ - ١٠١٩ . ١٣٩ . ١٣١١ - ١١١١ . ١٠١١ . ١٠١١ - ١٠٠١
                                                                                                                                                          طيبة ١٠٠ ، ١٣٨ ، ١٤٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧
   The State of the S
```

العبابيب ۸۳ العبابيد ۸۳ العبابيد ۸۳ عـداء ۸۲ العراقان ۸۶ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۸۷ ، ۸۰ ، ۱۳۳ العراقان ۱۶۸ عسفان ۶۱ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۸۷ ، ۱۹۱ العقبة ۱۷۶ العقبق ۲۷ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۳۸ عکاظ ۱۷۳ عمق ۸۷ عنق الجمل « صخرة طبیعیة » ۷۰ عین ابن بزیع ۷۶ ، ۸۲ العین العزیزیة ۷۳

#### (¿)

غار ثور (الغار) ۱۳ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱

#### (ق)

القررَية ٢٣ قناة معاوية ٦٨ قوران ٢٦ القرين ١٠٥

( 년 )

الكديد ۸۲ الكعبة ۸، ۱۵، ۱۹۲ كلية ٤٦ ، ۸۲

(J)

لبنان ۱۱۶۸ لفت ۷۵، ۲۷، ۷۷، ۱۱۹ لقف ۷۵، ۷۲، ۷۷، ۱۱۹

( )

> مسجد أبي بكر بمكة ٨ المسجد النبوي ٦١ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١٣٤ مسجد قباء ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٢٩٤

```
القلرية ۲۷
                                           مسجد الجمعة ٩٢
قوران ۲۷
                                     144 , 140 , 14
                              مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ٦
القارين ١٠٥
                                       مكتبة الغانجي بمصر ٦
                                         مكتبة الحرم بمكة ٩
                          ( 🖰 )
                                      المكتبة الظاهرية بدمشق ٩
                                         المغرب ٨ ، ٩ ، ٢٤
- Whim IA
                        المسفل ( المسفلة ) ٨ ، ٣٣ ، ٦٦ ، ١١١ ، ١١٩
1022 A. Ol . 251
                                         المحيط الاطلسى ١٧٤
٢٤ ، ٢٨ شيك
                                         معدن بنی سلیم ۷۸
                                                 مناة ۸۲
                         ( b)
                                               محنة ١٧٣
                                            مدلجة تعهن ٨١
                                            مدلجة لقف ٧٥
6.10 A 11
                        مدلجة مجاج (أو) (مجاج) أو (معاج) ٧٧ ، ٨٠
ILL OV , TV , VV , P(1
                                             مراکش ۱۹۰
teal CV , TY , YY , AII
                     مرجع ذي الغضوين أو العضوين ، أو العصوين ٧٨
                                           المربد ٩٥ ، ٩٦
                         (9)
                                                 مر 23
                                                 مرو ٤٥
03 . 73 . A3 . 70 . 70 . 70 . 17 . 77 . VF . AF . PF . 14 .
      TV . TV . 3V . DV . TV . VV . AV . PV . TA . TA . TA . CA .
      Thomas . P. Yr . Pr ( 🐠 ) . Pri . 371 . 671 . Pri . 121 .
      131 . 331 . V31 . A31 . A71 . O71 . OVI . TVI . VVI
12216 731
70.30.00.70.70.77.77.77.77.77.77.37.37.
      OV . TY . AV . IA . YA(. 97) . GA . TA . AA . +F . FF . +F.
     وأدكي الارزق ١٧ ق و ١٦١ . ١٦١ . ١٦١ . ١١١ . ١١١ . ١١١ . ١١١
     * ATT . TY!
                                   وادی أمج ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۱۹
مسجد أبي يكر بمكة ٨
                                           وادى الظهر ٧٤
                                          وادى العبابيد ٢٦
Same 18 45 17 . 711 . 011 . 371
                                      وادى العرج ٥٥ ، ٥٥
way . 11.77 . 77 . 3PT
```

| اللات  |                   | سېمسر دىر. قورۇنې<br>( ا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) قدید ۱۱۹<br>، مدلجة مجاح ۱۱۹<br>، النیل ۱٤۸<br>، ورقان ۸۸ | و ادی<br>و ادی<br>و ادی<br>و ادی<br>و ادی<br>و ادی |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (6)  170 . 177 . 180 . 187 . 170 . 178 . 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                    |
| (6)  140 , 147 , 150 , 187 , 170 , 178 , 01 , 02  170 , 147 , 150 , 187 , 170 , 178 , 01 , 02  170 , 187 , 180 , 187 , 180 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 187 , 1 |                   | No. 1. Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220,              | ( & )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يسيد بن هني السرسي                                          | <i>‡</i> 1                                         |
| (***)  (***)  (***)  (***)  (***)  (***)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 140 , 147 , (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                    |
| 131  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  (**)  ( |                   | e grand de Saus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.14              | المراكب للبواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Land Control                                                | ٥ ჰ                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ( · · · )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                    |
| 181  201  201  201  201  201  201  201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gar e e           | . 15.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gis, and Org                                                | 737                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 - 1<br>10 - 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منعد والمراكبة                                              | 131                                                |
| The state of the s | parija se s       | المراجعة الم | Park Control Agrico                                         | VV                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                    |
| the second of th | . 12.0            | 11天 14人人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March Juli                                                  | - 0                                                |
| vy v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V                 | a March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | - 0                                                |
| First AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. Grave          | **. *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المساورة والمسافي المتواطول                                 | 15                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4               | . %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gá Takway<br>T                                              | ΑΛ                                                 |

|           | (                            | c )                                               |                              |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| من جار    | <b>رس</b><br>الرجز           | <b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>       | J. 79                        |
| الصدورا   |                              | بعد يوم عدد.<br>محمد علمه <b>انثر الهج</b>        | λ Υ /                        |
|           |                              | -                                                 |                              |
| ١٥٣       | قت <u>ا</u> دار              | الهجرة ــ لهاشم محمد سعليدك                       | ๑ من معالم دار               |
| منظره من  |                              | تارىخۇڭ <u>ڭ</u> للۈ <sup>لچاق</sup> ىي الفاروقىي | ۅ <sup>٧د</sup> ين الهجرة و: |
| ١٦٣       | نية)۔ لأبي العسن عملي الندوي | صلى الله عليه وسلم الى الملريخ                    | • هجرة الرسول                |
| ولقاع     |                              | _ لعبد الرحين شكري                                |                              |
| loop      |                              | رب _ المخت <sup>ان ا</sup> لج <u>مال</u> ل بيهم   |                              |
| 140       |                              |                                                   |                              |
| الرفيق    | المنسرح                      | اطمة مع <b>ج</b> وب ( ن                           |                              |
| 0.20      | i security in                | محمود رمزي نظي                                    | 7 851                        |
|           | ( )                          | <b>5</b> )                                        |                              |
| المضلل    | الرجز                        | المهاجرون والأنصا                                 | 001                          |
| الجهل جهل | ומן                          | أ حسان بن ثابت                                    | 03                           |
| Horel     | الوافر                       | حسان بن ثابت                                      | 6.3                          |
|           | ( •                          | ۶)                                                |                              |
| ناقم      | الخفيف                       | أنوز العملار                                      | 158                          |
| ولم تحم   | البسيط                       | البوصيري                                          | 001                          |
| lsin      | الطويل                       | زهير بن أبي سلم                                   | 109                          |
| قواتمه    | الملويل                      | سراقة بن جعشم                                     | 3.3                          |
|           | ن )                          | )                                                 |                              |
| أماني     | الغفيف                       | lant aggs than                                    | ق <sub>ج</sub> ي ۱۶۹         |

## فهسرس الخستواليكط بس والمصدور

| • خريطة أثرية تقريبية لطريق الهجرة النبوية أمام المُسْفَعة ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • مكة المكرمة وفيها المسجد الحسرام أمام الصفحة ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • مسجد أبي بكر الصديق بالمسفلة في مكة المكرمة أمام الصفحة ٣٦ أمام الصفحة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • جبل ثور المعقبة المعتقبة المعتقب     |
| • الصغرة ١٠٠ عنق الجميل المسترين المسترة ١٠٠ أمام القَلَفعة نا ٧٧٠ مرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • مسجد قباء أمام الصَّفَّعة الله المُنْ     |
| مدرسة قباء للبنين ـ التى بنيت حديثاً في مكان داري كلنا الهدم مدرسة قباء للبنين ـ التى بنيت حديثاً في مكان داري كلتـوم بن الهـدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Would be care finds bard it - the led by ext bemakes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السرة النوية ـ الاسماعيل بن كثير « أبي الفداء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الروض الأول شرع لما إن مشاء ــ العبد الزحين السهيلي ٢٠٠٠ عيد •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • المدينة المبنورة وفيها المسجد النبوي ساية عااسه عند المدينة المبنورة وفيها المسجد النبوي ساية الواهد المدينة المبادرة |
| الطبقات الكبرى ــ لمحمد بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاريخ الطبري ـ الأبي جعفر الطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ديوان حسان بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معجم البلدان ــ لياقوت الحموي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معجم مثن اللغة _ الأحدد رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعجم الوسيط - لجمع اللغة العربية بمصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## فهرس المراجع

| · · · | ••• | ••• | ••• |      | •••  | •••  |              | • • • | •••  |          |          | •••  | •••  |             | •••    |       | یم          | ــکر  | ن ال   | القرآ  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|--------------|-------|------|----------|----------|------|------|-------------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|
|       |     | ••• | ••• |      |      |      |              |       |      | •••      |          |      |      |             |        |       | ئير         | ن کٹ  | ابر    | تفسير  |
|       | ••• | ••• |     |      | •••  |      |              | •••   |      |          |          |      | •••  |             |        | •••   | , ي         | بخار  | ح ال   | صحير   |
|       |     |     | ••• |      | •••  | •••  |              |       |      |          |          |      | •••  |             |        |       | ،ي          | نرمد  | ن المت | ستتر   |
| •••   |     |     | ••• | •••  | •••  | •••  |              |       |      |          |          |      |      | نبل         | بن ح   | ى ب   | أحم         | مام   | , וצי  | مسند   |
| •••   |     | ••• |     | •••  |      |      | •••          |       |      |          |          |      |      |             |        |       | ىاق         | إسع   | این    | سىرة   |
|       | ••• | ••• | ••• | •••  | •••  |      |              | •••   | •••  | •…       | •••      | •••  | •••  | •••         |        |       | سام         | هش    | ابن    | سيرة   |
| •••   | ••• | ••• | بر  | . ال | عبد  | ، بن | عمر          | آبي   | ظ    | لمحاف    | <u> </u> | ير   | السا | ی و         | لمغاز  | ر ا   | نصا         | اخت   | ر في   | الدر   |
| •••   | ••• | ••• |     | •••  | •••  | •••  |              |       |      |          |          | البر | بد   | ن ء         | ل اب   | مافض  | لك          | ب –   | نيعام  | الاسنا |
| •••   |     | ••• |     | ئي   | سقلا | الع  | ع <b>ج</b> ر | بن -  | ل ا  | حافظ     | ـ للـ    | بة ـ | مىحا | ء الع       | سماء   | ز أ   | ميي         | في ت  | لابة   | الاص   |
|       |     |     |     |      |      |      |              |       |      |          |          |      |      |             |        |       |             |       | ية ال  |        |
|       | ••• | ••• | ••• | •••  | يلي  | لسه  | ن ا          | لرحم  | د ۱۱ | لعبا     | م –      | هشا. | بن   | رة ا        | ح سير  | شرح   | ن :         | الأنة | ض      | الرو   |
| •••   | ••• |     | •…  |      |      | •••  | •••          | کیل   | الو  | حمن      | الر      | عبد  | ـ ا  | نف          | , וצ   | و ضر  | الر         | على   | ش.     | هوام   |
|       |     | ••• |     | ***  |      |      |              |       |      | •••      | •••      | سعد  | بن   | مد          | . لمحا | _ (   | بر <i>ی</i> | الك   | قات    | الطب   |
| •••   | ••• | ••• | ••• | •••  |      | •••  |              | •••   | •••  | •••      | بري      | لط   | ى ا  | جعف         | ابي    | ¥     | ي .         | طبر   | خ ال   | تاري   |
| •••   | ••• | ••• | ••• | •••  | •••  | •••  | •••          | •••   | •••  |          | • • • •  |      |      | کر <i>ي</i> | للب    | م     | نعج         | است   | م ما   | معج    |
| •••   | ••• | ••• |     | •••  |      | •••  |              |       |      | ···      | •••      |      | ••   |             | ابت    | ن ث   | ، پر        | ساز   | ن ح    | ديوا   |
| •••   | ••• | ••• | ••• | •••  | •••  | •••  |              |       | •••  | •••      | •••      | ز    | مو ي | ، الـ       | اقوت   | ۔ لیا | ن ــ        | لمدار | م الب  | معج    |
| •••   | ••• | ••• | ••• |      | •••  |      |              |       | •••  | <b>.</b> | •••      | 1    | ر ضد | مد          | لأح    | _ :   | للغة        | ن ا   | م مت   | معج    |
| •••   | ••• |     | ··· |      |      |      |              |       |      |          |          |      |      |             |        |       |             |       | بم ال  |        |

| صفة جزيرة العرب ــ للهمداني                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| لسان العرب ـ لابن منظور الأنصاري                                            |
| تاريخ ابن خلدون ــ لابن خلدون                                               |
| الكامل في التاريخ ـ لعلي بن أبي الكرم ( ابن الاثير )                        |
| البداية والنهاية _ لابن كثير                                                |
| رحلة ابن جبير                                                               |
|                                                                             |
| المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ـ لابراهيم الحربي                    |
| الفهارس العامة لكتاب المناسك _ لحمد الجاسر                                  |
| رسائل من عاتق بن غيث البلادي                                                |
| وفاء الوفا ـ للسمهودي                                                       |
| تاريخ مدينة جدة _ لعبد القدوس الأنصاري                                      |
| بنو سليم _ لعبد القدوس الأنصاري                                             |
| آثار المدينة المنورة ـ لعبد القدوس الأنصاري                                 |
| تاريخ العين العزيزية _ لعبد القدوس الأنصاري                                 |
| مجلة العرب ـ الصاحبها: حمد الجاسر                                           |
|                                                                             |
| مجلة المنهل _ لصاحبها عبد القدوس الأنصاري                                   |
| التوفيقات الالهامية في مقابلة التواريخ الهجرية ، بالسنين الافرنكية والقبطية |
| ـ للواء محمد مختار باشـا                                                    |
| تحقیقات علی کتاب حیاة سید العرب _ تألیف حسین عبد الله باسلامة _ لأحد علماء  |
| الحجاز                                                                      |
| ديوان الملحمة الشعرية التاريخية ، في سرد مآثر وبطولات محمد صلوات الله عليه  |
| <ul><li>للمقدم جميل ذبيان</li></ul>                                         |

| ديوان مجد الاسلام ــ لاحمد محرم                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ديوان القلائد _ لمحمد بن علي السنوسي                                          |
| ظلال الأيام ـ ديوان شعر ـ لأنور العطار                                        |
| الحديقة _ لمحب الدين الخطيب                                                   |
| كتاب بعوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين ــ المجلد الأولَ ــ اصــدار جامعــة |
| الملك عبد العزيز بجدة                                                         |
| مجلة الرسالة المصرية ـ لصاحبها أحمد حسن الزيات                                |
| مجلة رابطة العالم الاسلامي _ اصدار رابطة العالم الاسلامي                      |
| العروض الواضح _ للدكتور حمدان حقي                                             |
| نوابغ الكلم _ لهاشم محمد سعيد دفتردار                                         |
| كتاب دراسة وتعليل للعهد العربي الأصيل ـ لمعمد جميل بيهم                       |
| كتار، دائ. ة موادق الشياب ــ لفاطمة مجعوب                                     |

## فهرس موضوعات الكتاب

| 0   | بين يدي الكتاب                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٦   |                                                                       |
| 11  | الفصل الأول : ارهاصات الهجرة                                          |
| 19  | الفصل الثـاني: أحداث ليلة الهجرة أحداث ليلة الهجرة                    |
| 40  | الفصل الشالث : ستى حدثت الهجرة ؟                                      |
| 44  | الفصل الرابسع : بدء الهجـرة                                           |
| ٣٧  | الفصل الخــامس : أحداث في طريق الهجـرة                                |
| 09  | الفصل السادس : قبيلة أم معبد حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم      |
| 74  | الفصل السابع : طريق الهجرة                                            |
|     | الفصل الشامن : تشابه خطوط اتجاهه صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة ، |
| ٩٧  | ودخوله المدينة                                                        |
| ١٠٣ | الفصل التاسع : مهرجان اسلامي عظيم بمقدم الرسول العظيم الى المدينة     |
| 1.4 | الفصل العساشي: الهجرة كما يرويها أبو بكر الصديق                       |
| 117 | الفصل الحادي عشر: النبي صلى الله عليه وسلم يبنى مسجده ومسكنه بالمدينة |
| 117 | الفصل الثاني عشى: بيان مسلسل يحدد مراحل الهجرة النبوية                |
| 177 | الفصل الثالث عشى: المختار من شـعر الهجرة                              |
| 101 | الفصل الرابع عشى: المختار من نثر الهجرة                               |

تصويبات

| الغلط                                                                          |                                                     | صفحة |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| يأصد                                                                           | <b>قص</b> د                                         | ٤٥   | ۱۸                          |
| أوفى بن مزالة الغبرى                                                           | وفى بن موله التميمي العنبري:<br>الاصابة ج ١ ص٨٨ و٨٩ |      |                             |
|                                                                                | والاستيعاب ج1 ص١٢٣                                  | ٥٣   | 77,70                       |
| صقر                                                                            | صغر                                                 | ٤٨   |                             |
| عَـمـَى                                                                        | عـَمي َ                                             | ٥٠   | **                          |
| تأليف عبد الله باسلامة                                                         | تأليف حسين عبد الله باسلامة                         |      | ۲۱و۲۱                       |
| بن رئم                                                                         | بطن رئم                                             | ۸٦   | Y 1                         |
| الرائعة ـالى آخر السطر_                                                        | مكرر غلطأ مطبعيأ                                    | ۱۳۲  | 10                          |
| ا<br>(٢٧) المؤلف : كنت أوثر _ الى آخر السطر _ كله مكرر في هامش الصفعة كله ملغي |                                                     |      | هامش الصفعة<br>بالسفام ا    |
| حائما                                                                          | جاثما                                               | 169  | باسفلها<br>۱۰               |
| على الخستى                                                                     | علي '' الحسني ُ                                     | ١٦٣  | ١٨                          |
| لأبي الحسن الحسني الندوى                                                       | لأبي الحسن على الحسنى الندوى                        | 179  | آخر سطر بهامش               |
| راهم                                                                           | ورآهم                                               | 177  | نفس الصفعة<br>١٣            |
| بمراجعة قضاه تاريخ                                                             | بمراجعة مصادر تاريخ                                 | 144  | آخر سطر بهامش<br>نفس الصفحة |
|                                                                                | ľ                                                   | •    | · U—-1                      |



مكة المكرمة وبداخلها المسجد الحرام ..رسمت هذه الصورة باليد في أول القرن الشاني عشر الهجري واسم راسمها :أحمد النائلي من سكان غلطة سنة ١٢٠٤ هـ وأصل الصورة في المكتبة الظاهرية بدمشق .



مسجد أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة من مكة الى المدينة .. وبجانب مسجده داره التي بدأت منها الهجرة .. الى المدينة .



جبسل ثور .. جنسوب شرقي مكة



الصخرة عنق الجمل



مسجد قباء .. بضاحية المدينة الجنوبية بعد ترميمه في العهد السعودي الحاضر



مدرسة قباء الابتدائية في مكان داري كلشوم بن الهدم وسعد بن خيثسة الأنصاريين



مسجد الحمعة



ثنية الوداع .. ويرى بجانبها الغربي شطر من جبل سلع وبجانبها الشرقي القطعة المفصولة من جبل سلع وتعرف باسم « القدر ين » تصغير قرن ..



المدينة المنورة .. وفي وسطها المسجد النبوي ..

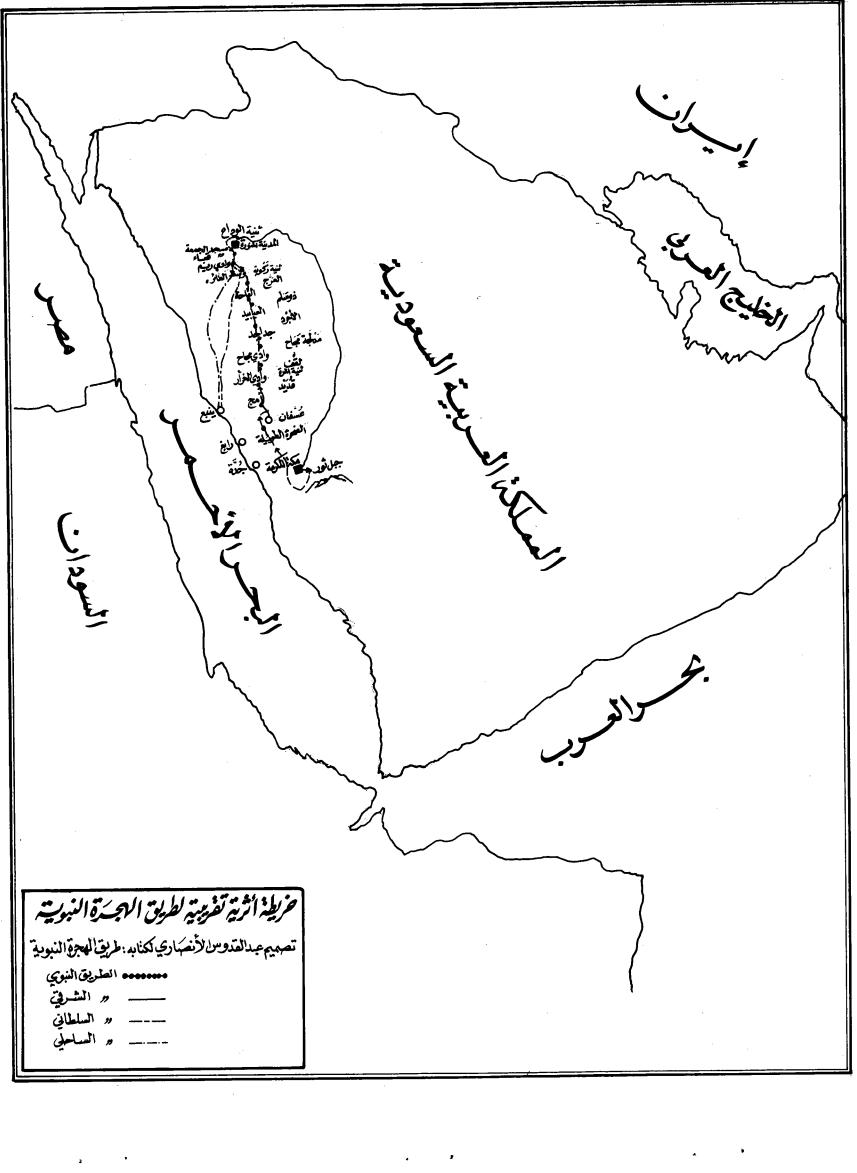